الجونية فقفنية مغيز شيك لتراينت فقكال فالديث

# ٠٤ سُؤَالاً فِي الْمُرَّالِي الْمُرَالِي الْمُرْكِي الْمُرَالِي الْمُرْالِي الْمُرْكِي الْمُرَالِي الْمُرَالِي الْمُرْكِي الْمُرَالِي الْمُرْكِي الْمُرِي الْمُرْكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُرِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُرِي الْمُراكِي الْمُرْكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُولِي الْمُراكِي الْمُلِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُل

وَمَعِهُ التَّلَاقِة الْجِلِيِّةُ وَالْعِيَّةِ فِي الْصِّنْظِيْفِ الْمِنْدِيِّ الْمِنْدِيِّةِ الْمِنْدِيِّةِ الْمِنْدِي

> تَألِيفَ فَضِيْلَةَ الشِّيْخِ الدَّكْتُورُ

ٳڹۣۼڵڔڵۼؚڹۜ۫ۼڰڮڋڣڔڰۺڬ

أستاذبككية الفكوم الملشلامتية بجامعة الجزائر

العدد







# جُقُوقُ الطِّبْعِ عَجْفُونَطُيُّ اللَّوَلَفْ

يُحظر طبعُ أو تصويرُ أو ترجمةُ أو إعادةُ تنضيدِ
الكتاب كاملاً أو مجزّاً أو تسجيلُه على أشرطة
كاسيت أو إدخالُه على الكمبيوتر أو برمجتُه
على أسطوانات ضوئية إلاّ بموافقةٍ
خطّية من المؤلّف

دار الموقع

الطبعة الخامسة ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م

دار الموقع للنشر والتوزيع - الجزائر العاصمة edition@ferkous.com البريد الإلكتروني:

الموقع الرسمي للشيخ فركوس على الإنترنت: www.ferkous.com

# الجُورَةُ فَقِهُمَا مُنْ صِفِر السِّلِيَّ لِلمَّالِيَةَ فَالْفِقَ الْلَالِيْنَ

ع سُوَّالا فِي الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمِلْقِيْلِ الْمِلْمِيْلِيَّةِ الْمُلْفِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيلِيِيِّ الْمُلْمِيلِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيلِيلِيِّ الْمُلْمِيلِيِيلِيلِيِيلِيلِيلِيِي

التَّلَاقِ الْجَائِنَةُ فِي الْحَافِي الصِّنْجُ عِنْهُ لَا تُبَاكِّةً

تَألِيف فَضِيْلَةَ الشِّيْخِ الدَّكَوَّرُ

ٳؽۣۼڵڔۿڵۼؚڗ۠ۼڰٳۼڮ؋ڮ؈ؙڶ

أستاذبككية الفائوم لإيشلامتية بجامعة الجزائر



العَرَّانِ ۷ مستفرغ من شریط

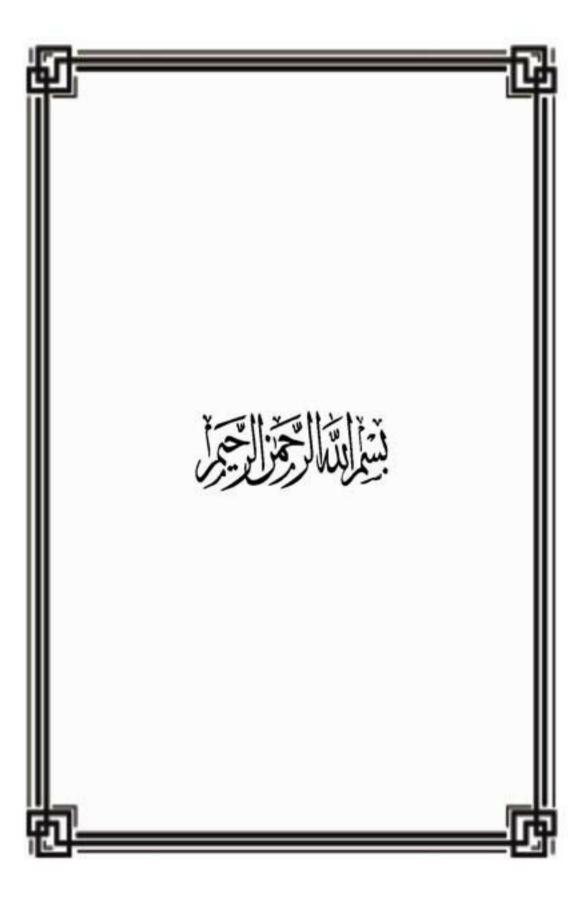

قال الله سبحانه وتعالى:

وقال رسول الله ﷺ: « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ »

[متفق عليه: أخرجه البخاري: (١/ ١٦٤)، ومسلم:

(١/ ١٢٨)، من حديث معاوية بن أبي سفيان ﷺ]



إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلُ فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [سورة آل عمران].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَآءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ ۽ وَٱلأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا (١٠٠٠) [سورة النساء].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَالَهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَا لَاَحْرَابِ]. وَرَسُولَهُ وَفَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ أَنَّ ﴾ [سورة الأحزاب].

أمَّا بعد:

فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمَّدٍ ﷺ، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

فهذه أسئلةٌ مِن بعضِ الإخوة السلفيّين من عين تاقوريت ودواودة يسألون عن بعض أحكام العقيقة، وقد بَلغتْ هذه الأسئلة أربعين سؤالًا، يَسْتَحْسِنُونَ أَنْ

تكون الأجوبة عليها مُقْتَضَبَّةً من غير تفصيل، مع بيان الدليل الشرعي لها، ويترجّون أن تكون في أقرب وقت ممكن حتى يتسنّى لهم العمل بتلك الأحكام، وأنا بدوري لا أدّخر أيَّ جُهدٍ في بيان الأحكام الشرعية للنسيكة في حدود علمي، مقتصرًا على الراجح من الأقـوال عند الخلاف، إلَّا إذا دعت الحاجة إلى مزيد تفصيل أو بيانٍ، سالكًا في ذلك مسلكَ الاختصار، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن ينفع به المسلمين والمسلمات، وأن تكون أعمالي عُدّة لي يومَ المهات وسبيلًا مُوصِلًا إلى الجنّات.

# وهذه الأسئلة تظهر فيها يلي:

 ١) ما هـو التعريف الصحيـحُ للعقيقة ؟ وهل يُكره تسميتُها بالعقيقة ؟

- ٢) ما هو الحكم الشرعيُّ للنسيكة أو للعقيقة ؟
  - ٣) ما هو الوقت الشرعيُّ لها ؟
  - ٤) هل تَثْبُتُ عقيقةُ الكبير عن نفسه ؟
    - هل يُشرع الاقتراض للنسيكة ؟
- ٦) هل يُشترط في شاة النسيكة ما يشترط في شاة الأضحية ؟
  - ٧) هل تجزئ العقيقةُ بغير شاة ؟
- ٨) ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام
   الشاة المذبوحة في العقيقة ؟
- ٩) هل يشرع جمع الناس للنسيكة في البيت أو في المسجد ؟
- ١٠) هل يُشرع في العقيقة إلقاء كلمةٍ من أحد المشايخ

- أو الدعاة الحاضرين ؟
- ١١) إذا اجتمعت النسيكة مع أضحية العيد هل يمكن
   الاكتفاء بأضحية واحدة ؟
- ١٢) هل من السُّنَّة تَدْمِيَةُ رأسِ الغلام بدَمِ الشاة المذبوحة في العقيقة ؟
  - ١٣) هل هناك ذِكْرٌ خاصٌّ عند ذبح شاة النسيكة ؟
  - ١٤) هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام ؟
- ١٥) هل يجوز لغير المولود له «الأب» أن يعق في مكانه
   عن مولوده ؟
- ١٦) ما هو الراجح في مشروعية تحنيك الولد ؟ وماهى كيفية التحنيك ؟
- ١٧) هل حَلْقُ شعرِ المولـود شاملٌ للذكر والأنثى، أم

أنه خاصٌّ بالذكر لا يتعدَّى إلى الأنثى ؟

- ١٨) هل يجوز تسمية المولود في غير اليوم السابع كأن
   يسمّيه في اليوم الأوّل مثلاً؟
  - ١٩) هل يجوز أن يختتن المولود في غير اليوم السابع ؟
  - ٢٠) هل يُشرع الختان للنساء أو للجارية كالغلام أيضًا ؟
- ٢١) هل ثقب الأذن بالنسبة للذكر والأنثى يستويان، أي:
- هل يشمل ثقب الأذن الذكر والأنشى ؟ وهل هو سُنَّة أم لا ؟
  - ٢٢) هل يُتصدَّق بشعر المولود فِضَّةً أم ذهبًا ؟
- ۲۳) هل يشترط في الشاتين اللَّتين تُذبحان عن الغلام
   أنْ تكونا متكافئتين؟ وما معنى متكافئتين ؟
- ٢٤) إذا كانت العقيقة جائزة في اليوم السابع واليوم الرابع

عشر والواحد والعشرين فهل يدخل الحلق والتسمية والختان والتحنيك إلى غير ذلك ؟

- ٢٥) هل يشرع التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة
   في أذنه اليسرى ؟
  - ٢٦) هل تشرع التهنئة بالمولود الجديد ؟
- ٢٧) هل من السُنَّة تطييب رأس الـمَولـود بخلوق أو
   بطيب آخر ؟
  - ٢٨) هل تشرع الوليمة في الختان ؟
    - ٢٩) هل يشرع اللهو في الختان ؟
  - ٣٠) هل يشترط في شاة الوليمة أن تكون ذكرًا ؟
- ٣١) إذا كان التحنيك مشروعًا فهل يشترط فيه التمر فقط ؟

- ٣٢) هل من المستحب الجمع بين التحنيك وحلق الرأس والختان والتسمية والذبح في يوم واحد ؟
- ٣٣) هل يُعق عن المولود إذا مات قبل السابع ؟ وهل يُعق على السقط ؟
  - ٣٤) من هو الأحقّ بتسمية المولود: الأب أم الأُمُّ ؟
    - ٣٥) ما حكم جِلْد النسيكة وما حكم سواقطها ؟
- ٣٦) هل يجوز عملُ حلوى «الطَّمِّينَة» وتخصيصُها باليوم السابع ؟
- ٣٧) هل يجوز تخصيصُ اليـومِ الثالثِ لدعوة النساء، وما حكم العادات التي تفعلها النساءُ اليومَ في اليومِ السابع مثل: «غسل المولود وجعل الورد والشمع في ذلك الماء» تفاؤلًا ؟

٣٨) هل الوَحْمُ عند النساء حقيقةٌ أم مجرَّدُ خيالٍ وَوَهُمٍ ؟
٣٩) ما حكمُ لُعَابِ ورِيقِ المولود وقَيئِهِ كذلك ؟
٤٠) ما هو ضابطُ معرفة الأسهاء المحرّمة أو المكروهة وهل لكم أن تسمُّوا لنا بعضَ الأسهاء الممنوعة التي يُسمِّى بها الناسُ اليومَ أو في هذا الزمن ؟

وجاء في آخرها: أَوْجِزُوا لنا هذا الجواب، واللهُ كفيلٌ بالأجر والثواب، سائلين لكم العونَ والتوفيقَ وما ذلك على الله بعزيز، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربً العالمين، والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته.



# بسُمُ لِسُمُ السَّمَ السِّحِيْنِ السِّحِيْنِ السِّحِيْنِ السِّحِيْنِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِيْنِ السِّعِيْنِ السِيْنِيْنِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِ السِّعِيْنِ السِيْنِيِيْنِ السِيْنِيْنِ السِيْنِيِيْنِ السِيْنِيِيْنِ السِيْنِيِيْنِ السِيْنِيِيْنِ السِيْنِيِيْنِيْنِ السِيْنِيِيِيْنِ السِيْنِيِيِيْنِي السِيْنِيِيْنِ السِيْنِيِيِيِيْنِيْنِ السِيْنِيِيِيْنِي

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

#### السؤال الأول:

ما هو التعريف الصحيح للعقيقة، وهل يُكره تسميتها بالعقيقة؟

#### الجواب:

العقيقةُ أو النسيكةُ اسمٌ لِم يُذبح عن المولود، أو هي الذبيحةُ التي تُذبح عن المولود يومَ سابعه، وهذا التعريف إنّما هو جارٍ على من يُجيز النسيكة بغير الشاة

كالبقر والجزور وغيرهما من الأصناف الثمانية عملًا بالإجماع الذي نقله ابن عبد البر \_ رحمه الله تعالى \_ عن العلماء أنَّه لا يجوز في العقيقة إلَّا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلَّا من شذًّ مِمَّن لا يُعتدّ بخلافه، أمَّا قول مالك عِظْلَقَهُ: تستحبُ العقيقة ولو بعصفور فإنَّه خرج مخرج التقليل والمبالغة لقوله عَظِلْلَكُه: « العقيقة بمنزلة النسك والضحايا». ولا يخفى أنّه لا يجوز في النسك والضحايا إلَّا الأنعام في الأصناف الثمانية(١).

أمّا من قصر إجزاء العقيقة في الشاة دون غيرها، عرّف العقيقة بأنَّها: «الشاة التي تُذبح عن المولود يوم سايعه».

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٣٢١، ٣٢١).

هذا، والأصل في معناها اللغويِّ هو الشعر الذي يولد عليه كلِّ مولود من الناس والبهائم، ثمَّ أَسْمَت العرب الذبيحةَ عند حلق شعر المولود عقيقةً على عادتهم في تسمية الشيء بسببه أو ما يجاوره.

أمّا الجزئية الثانية من السؤال وهي: هل يكره تسميتها بالعقيقة ؟ ففيه من يرى كراهةَ تسميتها بالعقيقة لكراهة النبي ﷺ للعقوق(١)، وإنَّما تسمَّى عندهم بالنسيكة،

<sup>(</sup>١) كما في قوله على: «لَا أُحِبُّ العُقُوقَ» أخرجه أبو داود في «العقيقة» (۲۸٤۲)، والنسائي (۲۲۱۲)، وأحمد (۲۷۸۳)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١٠٠٠ والحديث صحّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (١١/ ٦٥)، والألباني في: «السلسلة الصحيحة» (٤/ ١٦٥٥)، و «صحيح الجامع الصغير» (١٨٤٩)، و «مشكاة المصابيح» (٢/ ٢٥٦).

وذهب آخرون إلى أنه يُباح تسميتها بذلك من غير كراهةٍ لورود لفظ العقيقة في أحاديث متعددة منها قوله على من حديث سلمان بن عامر الضبي على: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» (()، وعن سمرة هي - أيضًا -قال: قال رسول الله هي: «كُلُّ غُلامٍ سمرة هي - أيضًا -قال: قال رسول الله هي «كُلُّ غُلامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ ويُحْلَقُ وَيُسَمَّى» (())

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في «الأضاحي» (٢٨٣٨)، والترمذي في «الأضاحي» (١٥٢٢)، والنسائي في «العقيقة» (٤٢٢٠)، وابن ماجه في «الذبائح» (٣١٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (٧٥٨٧)، وأحمد (١٩٦٧٦)، من حديث سمرة بن جندب ﷺ. والحديث=

وعن عائشة على قالت: ﴿ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً وَعَنِ الغُلَامِ شَاتَيْنِ» (١).

كما وردت لفظة النسيكة في مواضع أخرى من الأحاديث منها قوله على «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ »(٢)، ونظيرُ ذلك تسمية العشاء بالعتمة.

قال عنه ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٥٠٧): «رجاله ثقات»،
 وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٣٣)، والألباني في
 «صحيح الجامع» (٤١٨٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «الأضاحي» (۱۵۱۳)، وابن ماجه في «الذبائح» (۳۱۶۳)، وأحمد في «المسند» (۲٤٧٢٢)، من حديث عائشة هي، والحديث صحّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ ۳۳۳)، والألباني في «الإرواء» (۱۱٦٦) و «السلسلة الصحيحة» (٦/ ۲۷۲۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «العقيقة» (۲۸٤۲)، والحاكم في «المستدرك» =

والراجحُ الصحيحُ في هذه المسألة أنَّ الأَوْلَى تسميتُها بالنسيكة خَشْيَةً هَجْر هذا الاسم ولِمَا في العقيقة من الإشهار بالعقوق، فالتسميةُ بها خلافُ الأَوْلَى، بمعنى أنّه يجوز تسميتها بالعقيقة لكن شريطةً أن لا يُهجَرَ الاسمُ الشرعيُّ لها وهو النسيكة، وإنْ أُطلق عليها اسم العقيقة كما هو الشأن بالنسبة للعشاء بالعتمة، فلا يضرّ ذلك، وإنَّما الكراهة في هجر الاسم الشرعيِّ لها. والعلم عند الله.

<sup>(</sup>۱۹۹۲)، وأحمد في «المسند» (۱۷۸۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۲۷)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي والحديث قواه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/۳)، وفي وصحيحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (۷۶۳۷)، وفي «المشكاة» (۲/۳۵)، وحسنه في «السلسلة الصحيحة» (۲/۳۶).

# السؤال الثاني:

#### ما هو الحكم الشرعي للنسيكة أو للعقيقة ؟

#### الجواب:

المختارُ من قولي العلماء أنَّ النسيكة سُنَّةٌ واجبةٌ على المولـود له؛ لأنَّ النبي ﷺ أَمَرَ بها وعمل بها، كما ثبت ذلك من حديث سلمان بن عامر الضبي على قال: سمعتُ رسولَ الله عِنْهُ يقول: «مَعَ الغُلام عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأُمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»(١)، وهذا يدلُّ على الوجوب من جهة إخباره عن الواجب في قوله: «مَعَ الغُلَام عَقِيقَةٌ»، ثمّ أمرهم من جهة أخرى أن يُـخرجوا عنه، ومن ذلك \_ أيضًا \_ حديث الحسن عن سمرة على عن النبي على:

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في (ص: ٢٠).

« كُلُّ غُلَام مُرْتَهَنِّ بِعَقِيـقَتِهِ، تُذْبَحُ يَوْمَ سَـابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى»(١)، ووجُهُه ظاهرٌ في الوجوب لأنّ النبي ﷺ جعل تنشئتَه تنشئةً صالحةً، وحِفظه حفظًا كاملًا مَرْهُونًا بالذبح عنه، والعقيقةُ تَفُكُّ الرِّهان عن المولود، وكذلك يَشْهد على حكم الوجوب حديث أمّ كرز الكعبية على أنَّها سألت رسولَ الله ﷺ عن العقيقة فقال: « عَن الغُلَام شَاتَانِ وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًــا كُنَّ أَوْ إِنَاتًا»(٢)، وكذلك حديث عائشة ﴿ قَالَت: ﴿ أُمَرَنَا

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في (ص: ٢٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «الضحايا» (۲۸۳۵)، والترمذي في «الأضاحي»
 (۲) والنسائي في «العقيقة» (۲۱۸۵)، وأحمد (۲۲۹۲۲)،
 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۸۷۹)، من حديث أمَّ كُرزٍ
 والبيهقي في «السنن القيم في «تحفة المولود» (٥٠)، والألباني في =

رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ نَعَقَّ عَنِ البَحَارِيَةِ شَاةً وَعَنِ الغُلامِ شَاتَيْنِ » (۱). وأوامرُ الشرع كما هو معروف في القواعد الأصولية تحمل على الوجوب ما لم تَرِدْ قرينةٌ صارفةٌ، وكان بريدة الأسلمي ه راوي الحديث يوجبُها ويشبّهها بالصلاة و «الراوي أعلم بما روى».

أمّا من تَمَسَّك بالاستحباب فَيرَى أنّه لو كانت واجبةً لكان وجوبُها معلومًا من الدِّين، وَلَبَيَّنَ النبيُّ عَ وجوبَها للأمّة بيانًا عامًّا كافيًا ينقطع معه العُذر، لأنَّ الحاجة تدعو إليه وتعمُّ به البَلْوَى، ولأنَّه عَلَّقَها النبي عَ بمحبَّة فاعلها كما في قوله على: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَـدٌ فَأَحَبَ أَنْ

<sup>= «</sup>صحيح الجامع الصغير» (٢١٠٦)، وفي «الإرواء» (٤/ ٣٩١). (١) تقدّم تخريجه في (ص ٢١).

ينْسكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ »(١) فهي قرينةٌ صارفةٌ من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يخفي أنَّ النصوص الحديثيةَ الآمرةَ بالعقيقة عن المولود جاءت على غاية من البيان، وإذا كانت طاعته في أوامره أَوْكَد من الاقتداء في أفعاله المخالفة لها، فإنَّ العمل بأوامره المطابقة لأفعاله أولى وأوكد، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسَوَهُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَيْنِيزًا ١٠٠٠ ﴾ [سورة الأحزاب]، وقال تعالى \_ أيضًا \_: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ ﴿ إِسُورة الأعراف]. وعليه، يجب

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في (ص ٢١).

العمل بها سواء عمّت البلوي أو خصّت كما هو مقرّر أصوليًّا من مذهب الجمهور، أمّا حديث: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ» فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ ﴾ [سورة التكوير]، والاستقامة لا شكِّ أنَّها ليست مُستحبَّةً، وإنَّما هي واجبةٌ ومعلومٌ وجوبُها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوِّفَ بِهِمَأٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ولا يخفى أنَّ السعيَ بين الصَّفَا والـمروة ركنٌّ، وظاهرُ الآية يــدلّ على أنّه مشروعٌ، وهذه الركنيــة استفيــدت \_ أيضًا \_ من أحاديثَ أُخَر، كقوله ﷺ: ﴿ اسْعَوْا فَإِنَّ

الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ ('')، وكذلك قوله: ﴿ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ ('')، والنبي عَنَى قد سعى بين الصَّفَا والمروة فذلَّ هذا على وجوبه، ونظير ما تقدَّم لل أيضًا قوله على الحَجَةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ('')، وليس في قوله: ﴿ وَأَرَادَ اللَّهُ مُسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ('')، وليس في قوله: ﴿ وَأَرَادَ اللَّهُ مُسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ('')، وليس في قوله: ﴿ وَأَرَادَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲۷٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (٦٩٤٣)، وأحمد (٢٦٨٢١)، من حديث حبيبة بنت أبي تجزئة هي، والحديث قوَّاه ابنُ حجرٍ بالشواهد في «الفتح» (٤/ ٢٠٢٤)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في «الحج» (۳۱۳۷)، وأبو داود في «المناسك» (۱۹۷۲)، والنسائي في «مناسك الحج» (۳۰۶۲)، وأحمد (۱۶۷۰۹۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹۶۰۸)، من حديث جابر بن عبد الله گي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «الأضاحي» (١١٧)، والترمذي في «الأضاحي»=

أَحَدُكُمْ» أنَّ الأضحيةَ ليست بواجبة بل هي واجبةٌ على الـمُوسِر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك.



= (١٥٢٣)، والنسائي في «الضحايا» (٤٣٦٤)، وابن ماجه في
 «الأضاحي» (٣١٤٩)، وأحمد (٢٥٩٣٥)، من حديث أم
 سلمة ﷺ.

#### السؤال الثالث:

### ما هو الوقت الشرعي للنسيكة ؟

#### الجواب:

أمَّا عن الوقت الشرعي للنسيكة فإنّه يوم السابع بعد الولادة إن تيسر، ويُحتسب يوم الولادة من السبع - أي سبعة أيام - فإنْ تعذّر وَفَاتَ ففي الرابع عشر وإلّا ففي اليوم الواحد والعشرين من ولادته، فإنْ تعسّر ففي أيّ يوم يَقْدِرُ على ذلك لقوله على من حديث بريدة الأسلمي يوم يَقْدِرُ على ذلك لقوله على من حديث بريدة الأسلمي قال في العقيقة: «تُذبَحُ لِسَبْعٍ وَلأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَلإحدى وَعِشْرينَ» (١).

أخرجه البيهقي في «سننه» (١٩٨٣٤)، والطبراني في «المعجم
 الصغير» (٧٢٤)، من حديث بريدة الأسلمي ، قال الهيثمي =

وَلَـهًا كان حُكمُ النسيكة سُنَّةً واجبة على المولود له على أَصَحِّ الأقوال فتبقى في ذمَّتِه دَيْنًا يؤدِّيه متى قدر على ذلك، ويحسن هاهنا أن نُلْفِتَ النَّظَرَ أنَّ المولود إِنْ وُلد ليلًا حُسِب اليومُ الذي يليه خلافًا للمالكية، فعندهم يحسب يوم الولادة إنْ وُلد قبل الفجر أو معه، وإن ولد بعد الفجر فلا يُعَدُّ اليوم (1) الذي وُلِدَ فيه، والصحيح بعد الفجر فلا يُعَدُّ اليوم (1) الذي وُلِدَ فيه، والصحيح

في «مجمع الزوائد» (٤/٤): «وفيه إسهاعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. لكثرة غلطه ووهمه»، والحديث ضعَفه الألباني في «إرواء الغليل» (٤/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦). قال الترمذي في «سننه» (٥/٧٨): «والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبُّون أن يُذبحَ عن الغلام العقيقة يومَ السابع فإن لم يتهيّأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عقّ عنه يوم حادٍ وعشرين».

<sup>(</sup>١) أي: النهار. [انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣٧٤)].

الأوَّل كما ذكرنا، وهو أنَّه إنْ وُلد المولود ليلًا يُحْسَبُ اليومُ الذي يليه، وتتعدَّد العقيقةُ بتعدُّد الأولادِ.

#### السؤال الرابع:

هل تثبت عقيقة الكبير عن نفسه ؟

#### الجواب:

ثبت في السُّنَّةِ مِنْ طريقين عن أنس بن مالكٍ ﷺ أنَّ النبيَّ ﷺ: «عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَمَا بُعِثَ نَبِيًّا»(١)، وقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٢٠٤) (٧٩٩٠) وابن حبان في «الضعفاء» (٢/ ٣٣) من طريق قتادة عن أنس هي، كما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٤٦١) وابن حزم في «المحلي» (٨/ ٣٢١) من طريق ثمامة بن أنس عن أنس هي، والحديث حَسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦/ ١/ ٢٧٢٦).

ذهب بعضُ السَّلَفِ إلى العمل به، قال ابن سيرين: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُعَقَّ عَنِي لَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي »(١)، وعن الحسن البصري قال: «إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنْكَ، فَعُقَّ عَنْ نَفْسِكَ وَإِنْ كُنْتَ رَجُلًا »(٢).

وعليه، فإنَّه يستحبُّ أنْ يعقَّ الرجلُ عن نفسه نيابةً عن والده؛ لأنَّ النسيكةَ واجبةٌ على الأب على أرجح قولي العلماء، ويبقى وجوبها في ذمَّته ولو بعد كِبَرِهِ إذا أَيْسَر، فإنْ لـم يفعل جازت النيابة عنه؛ لأنَّها من العبادات المالية التي تشرع فيها النيابة (كالزكاة، والهبات، وغير

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١١١) رقم (٢٤٢٢٦)، وصحّحه الألباني
 في «الصحيحة» (٦/ ١/ ٢/ ٥٠٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (۸/ ۳۲۲). وحسَّنه الألباني في
 «الصحيحة» (٦/ ١/ ٥٠٦/١).

ذلك من العبادات).

# السؤال الخامس: هل يُشرع الاقتراضُ للنسيكة ؟

#### الجواب:

يختلف الأمرُ باختلاف ما إذا كان المولودُ له قادرًا على ردِّ القرض على ردِّ القرض أو لَا، فإنْ كان قادرًا على ردِّ القرض والوفاء به فإنَّه يستحبُّ له أن يَسْتَقْرِضَ في العقيقة (١٠) لأنَّ العقيقة أو النسيكة تَفُكُّ رِهَانَ المولود وينتفع بها غاية الانتفاع، بها في ذلك الدعاء له، كها ينتفع بإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه، وغير ذلك عِمَّا فَصَّلَهُ مواضع المناسك والإحرام عنه، وغير ذلك عِمَّا فَصَّلَهُ شيخ الإسلام ابنُ القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في «تحفة شيخ الإسلام ابنُ القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في «تحفة

<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (١٠١/٤).

المودود»(١).

#### السؤال السادس:

## هل يُشترط في شاة النسيكة ما يُشترط في شاة الأضحية؟

#### الجواب:

النسيكةُ بِمَنْزِلة النَّسُك والضحايا والهدي فيجري فيها ما يجري في الهدي والأُضحية من الأحكام، وفي الصَّدقة والهدية والهبة، وكلِّ تَقَرُّبٍ إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر السِّنُ الذي يجزئ فيها، ولا تجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة ، ولا يُباع من لحمها شيء ، ولا مِن جِلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام شيء ، ولا مِن جِلدها إلى آخر ما هو معروف في أحكام

 <sup>(</sup>١) انظر: الفصل الحادي العشر في (ص: ٣٨) من كتاب «تحفة المودود
 بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية.

€ ٣٦ كاسؤالا في أحكام المولود ا

الأضحية، إلَّا أنَّ العقيقةَ لا يجوزُ الاشتراكُ فيها، وهو ما تخالفُ فيه الأضحية والهدي.



## السؤال السابع: هل تجزئ العقيقة بغير الشاة ؟

#### الجواب:

فلا شكَّ أنَّ العقيقةَ بالشاة أَوْلَى وأفضلُ لأمره ﷺ بشاتين عن الغلام وشاة عن الـجارية، ولعلَّ حُجَّة من يرى جوازَ النسيكةِ بالإبل والبقر وغيرهما من الأنعام هو قول النبي ﷺ: « مَعَ الغُلام عَقِيـقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»(١)، ولم يفصِّل في مقام الاحتمال أيّ دَم هذا، فمن ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر فإنّه يجزيه، أو إلحاقًا قياسيًّا بالهدي والضحايًا، ولكن الصحيح أنَّ لفظَ هذا الخبر مُجمَل وقوله ﷺ في الحديث: « عَن

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في (ص ٢٠).

الجَارِيَةِ شَاةٌ وَعَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ (() مفسِّر، و «المفسَّر مُقدَّمٌ عَلَى الـمُجْمَلِ » كما هو معروف ومُقرَّر في عِلم الأصول.



<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في (ص ٢١).

#### السؤال الثامن:

ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير عظام الشاة المذبوحة في العقيقة ؟

#### الجواب:

ففي الحقيقة أنّه لم يرد حديثٌ صحيحٌ يمنع كسرَ عظام الشاة إلّا حديثًا مرسلًا ذكره أبو داود في كتاب المراسيل أنّ النبي على قال في العقيقة التي عقتها فاطمة على عن الحسن والحسين: «أن ابْعَثُوا إِلَى القَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجْلٍ وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا لَا تُكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا»(1).

واستحبـاب عدم كسر عظـامها مرويٌّ عن جابر

<sup>(</sup>١) أورده أبو داود في كتاب «المراسيل» (ص: ١٩٧).

ابن عبد الله(١) وعائشة(١) وعطاء(١) وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

والذين كرهوا كَسْرَ عِظامِها تمسّكوا بهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين وبأدلة عقلية، والظاهر أنَّه يُستحبّ عدم كسر عظامها، وأنَّها تُقطع جُدُولًا "، تفاؤلًا بسلامة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٤٦)، وصحَّحه زكريا بن غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه» (١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٠٠٧)، وصحَّحه زكريا ابن غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه» (١١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٥٨/١٤).

<sup>(</sup>٤) كما قال عطاء: «تقطع جُدولًا»، وقال ـ أيضًا ـ: «تقطع آرابًا»، وقول عائشة: « ولا يكسر لها عظم» وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى، =

أعضاء المولود وصحَّتها وقوَّتها، أمَّا مذهب مالك فجواز كسر عظامها لعدم ثبوت أيِّ دليل في المنع والكراهة (١)، بل المصلحة تحصل بذلك، لأنّ الكسر يكون من تمام الانتفاع به، ولا يخفى أنَّه وإن كان الاستحباب لا ينافي الجواز إلَّا أنَّه أولى منه في التقديم.

#### ados

انظر: «تحفة المودود» لابن القيم (٤٣).

 <sup>(</sup>۱) انظر: «التفريع» لابن الجلاب (۱/ ۳۹۵)، «القوانين الفقهية»
 لابن جزي (۱۸۸).

#### السؤال التاسع:

## هل يُشرع جمع الناس للنسيكة في البيت أو في الـمسجد ؟

#### الجواب:

يستحبُّ طَبْخُها لِمَا فيه من زيادة الإحسان وفيها شُكْرٌ لله على نِعْمَةِ الولدِ، ويأكلُ منها أهلُ البيت وغيرُهم في بيوتِهم، وإطعامُ الناس خيرٌ من تفريق اللَّحم في مكارم الأخلاق والجود.

وإِنْ دعاهم إلى بيته فلا بأس؛ لأنَّ العقيقة معدودة من الولائم التي تَجْرِي مَجُرى الشكر على النعمة وزيادة في الإحسان، وكلّها سبيلها الطبخ، غير أنَّ المالكية كما هو معروف يكرِّهون عملها وليمةً يدعى الناس

## إليها(١) إلَّا ابن الحبيب(٢).

#### 615 AL

(١) «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٨٨).

(٢) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي المرداسي القرطبي، العالمُ الأديب النحوي المؤرِّخ من كبار فقهاء المدرسة المالكية، انتهت إليه الرئاسة بالأندلس بعد يحي ابن يحي، وهو أوّل من أظهر الحديث بالأندلس، من مصنَّفاته: «الواضحة في الفقه والسنن»، وكتاب «الغاية والنهاية» و «فضائل الصحابة» و «تفسير الموطأ»، توفي سنة (٢٣٨ه/ ٢٥٨م).

انظر ترجمته في: «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (١/ ٤٥٩)، «ترتيب المدارك» للقاضي عياض (٢/ ٣٠)، «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٨٢)، «بغية الملتمس» للضبي (٣٧٧).

#### السؤال العاشر:

هل يُشرع في العقيقة إلقاء كلمة من أحد المشايخ، أو الدعاة الحاضرين ؟

#### الجواب:

فلا أعلمُ في السُّنَّة أو الآثار مشروعية إلقاءِ كلمةٍ بمناسبة النسيكة والدعوة إليها، ولكنَّه إذا صادف الداعية جوَّا أو حالةً يحتاج إلى إنكار بدعةٍ أو بيان حُكم أو تعليم سُنَّة مِن غيرِ تحضيرٍ لها ولا إعدادٍ لمناسبتها، وإنَّما يكون ذلك موافقةً فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.

#### MOST JOSH

#### السؤال الحادي عشر:

إذا اجتمعت النسيكة مع أضحية العيـد هل يمكن الاكتفاء بذبيـحة واحدة ؟

#### الجواب:

في مذهب الحنابلة يجوز الاكتفاء بذبيحة واحدة عملًا بالقياس، قياسًا على اجتماع يوم عيد مع يوم جمعة (١) واكتفاء بغسل واحد لأحدهما؛ ولكن الظاهر أنّه لا يجوز أن يقوم الذبح الواحد عنهما؛ لأنّها قُربتان مختلفتان لا تجتمعان بفعل واحد إلّا إذا جاء دليل، ولا دليلَ على ذلك لقوله بفعل واحد إلّا إذا جاء دليل، ولا دليلَ على ذلك لقوله بفعل «إنّها الأعْمَالُ بِالنّيَّاتِ وَإِنّها لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوى (١)،

انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ١٠١).

 <sup>(</sup>۲) متفق على صِحَّته: أخرجه البخاري في «بدء الوحي» باب كيف
 كان بدء الوحي (۱)، ومسلم في «الإمارة» باب قوله إنها الأعمال =

ولا شكّ أنّ مقابلة الجمع الذي هو «الأعمال» للجمع الآخر الذي هو «النيات»، يقتضي القسمة آحادًا أي: لكلّ عملٍ نية، هذا هو الأصل ولا يُخرج عن هذا الأصل إلّا إذا وجد دليل (١)، والقياسُ في التعبّدات لا يصلحُ دليلًا.

# AND BEE

بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (٤٩٢٧)، من
 حديث عمر بن الخطاب ...

 <sup>(</sup>١) انظر مسألة: «تشريك قُربتين بعمل واحدٍ» في العدد (٤/٤٥)
 من رسالتي: «محاسن العبارة في تجلية مُقفَلات الطهارة».

### السؤال الثاني عشر :

هل من السنّة تدمية رأس الغلام بدم الشاة المذبوحة في العقيقة ؟

#### الجواب:

لم يَرِدْ في حدود علمي شيءٌ من هذا، وحديث سمرة عن الحسن عن النبي على قال في العقيقة: «كُلُّ غُلامٍ وَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُدْمَى (()) لفظة «يُدمى» الظاهر أنّ فيها وَهُمًا من همام بن يحي (()) ولأنّها وردت من طريق أخرى «يُسَمَّى» وهي أصحّ منها.

 <sup>(</sup>۱) تقدّم تخريجه في (ص ۲۰) بلفظة «يسمى»، وأمّا «يدمى» فشاذّة كها ذكر هذا الألباني في «الإرواء» (۱۱٦٥)، وانظر:
 «زاد المعاد» لابن القيم (۲/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۳/ ۲۲۰).

وإنَّما كان يُدمى الغلام في الجاهليـة حيث كـانوا يلطّخون رأسَ المولود بدم الشاة المذبوحة كما ثبت هذا في حديث بريدة ﷺ، قال: « كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِلَا لأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ شَاةً وَلَطخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانِ»(١)، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يـدلّ على عدم جـواز تلطيخ رأس الغلام بدم الشاة قوله ﷺ: « مَعَ الغُلَام عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى » (٢)، فقوله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «الضحايا» (٢٨٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٨٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٨٢٨)، من حديث بريدة ، والحديث صحّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في (ص ٢٠).

« فَأُمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى » يقتضي أن لا يُمسّ بدم؛ لأنّه أذى (١).

## AGE:

(۱) قال الخطابي رخالت في «معالمه» (۳/ ۲۲۱): «معنى أميطوا الأذى: حلق الرأس وإزالة ما عليه من الشعر، وإذا أمر بإماطة ما خف من الأذى ـ وهو الشعر الذي على رأسه \_ فكيف يجوز أن يأمرهم بلطخه وتدميته، مع غلظ الأذى في الدم، وتنجيس الرأس به، وهذا يدلّك على أنّ من رواه «ويُسَمّى» أصحّ وأولى».

## السؤال الثالث عشر :

## هل هناك ذِكْرٌ خاصٌّ عند ذبح شاة النسيكة ؟

#### الجواب:

التسمية شرطٌ على الذبيحة في حِلِّها، فمن تركها عامدًا فلا تَحِلُ ذبيحتُه، لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فلا تَحِلُ ذبيحتُه، لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَوْمِنِينَ ﴿ آلَ كُنتُم بِعَاينِتِهِ مَوْمِنِينَ ﴿ آلَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَلَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمُ يُذَكّرُ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَلَقِسْقٌ ﴾ تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمُ يُذَكّرُ السّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَلَا تَأْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَلَا تَأْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّهُ وَلَا تَأْتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

ويُسَنُّ لـمن يُحسن الذبح أن يذكِّيها بيده، ويوجِّهُهَا نحوَ القِبلة ويقول: «بِسْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»؛ لأنَّ النبيَّ عَلَى ذبح كبشًا وقال: «بِسْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَمَّنْ كبشًا وقال: «بِسْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِي وَعَمَّنْ

لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي (''. وفي حديث جابر بن عبد الله ﴿ يُنْ يَكُ النَّبِيُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِيُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «الضحايا» (۲۸۱۰)، والترمذي في «الأضاحي» (۱۵۲۱)، وأحمد (۱٤٤٧٧)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ، والحديث صحّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٤٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في «الضحايا» (۲۷۹٥)، والدارمي في «سننه»
 (۱۸۸۰)، وأحمد (۱٤٦٠٤)، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ،
 وحسنه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٥١).

#### السؤال الرابع عشر :

## هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة عن الغلام ؟

#### الجواب:

يجوز الاقتصارُ على شاةٍ واحدةٍ عن الغلام عند عدم القدرة أو عدم الوجدان لفعل النبي على عن الحسن والحسين على كما هو منقول عن ابن عباس الله أنَّ النبي والحسين عن الحسن والحسين عن الحسن والحسن والحسن كبشًا كبشًا واه أبو داود (١) والنسائي، وإن كان لفظ النسائي «كبشين كبشين كبشين كبشين كبشين كبشين كبشين كبشين كبشين المنسائي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود كتاب الضحايا، باب في العقيقة (۲۸٤۱)، من حديث ابن عباس في والحديث صحّحه ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۱/ ۳۵۸)، والألباني في «الإرواء» (٤/ ٣٨٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي «كتاب العقيقة»، كم يعق عن الجارية (٤٢١٩)،
 من حديث ابن عباس ، انظر «الإرواء» للألباني (١١٦٤).

هو الأصحّ. فالأفضل مفاضلة الذَّكرِ على الأنثى بشاتين، وهذا بلا نزاع كما في الأحاديث السابقة، وهذه قاعدة الشريعة فإنّ الله فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعِتق، فلا تخرج العقيقة عن هذه القاعدة (۱). لكن إذا تعذّر عليه فكّ الرهان إلَّا بكبش واحدٍ عن الغلام فإنّه يجزيه \_ إن شاء الله \_.

<sup>(</sup>۱) ويقوّي العمل بهذه القاعدة حديث أبي أمامة عن النبي عن النبي عن النبي عن الله الله الله المري مُسْلِم أَعْتَقَ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيْبَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، رواه كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، رواه الترمذي: كتاب الأيهان والنذور، باب ما جاء في فضل من أعتق الترمذي: كتاب الأيهان والنذور، باب ما جاء في فضل من أعتق (٢٦٩٧).

#### السؤال الخامس عشر:

هل يجوز لغير المولود له (الأب) أن يَعُقَّ في مكانه عن مولوده ؟

#### الجواب:

الصحيح أنّه تجوز النيابةُ في العبادات المالية، بعد إِذْنِ المولود له «الأب» إن كان حيًّا، ويُقضى عنه الوجوب الذي تعلّق في ذمّته، إذا كان ميَّتًا.

وهذا مستفاد من حديث سَمُرة «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ » (ا) ففي قوله: «تُذْبَحُ عَنْهُ » دليلٌ على أنّه يصحّ تولِّي ذبح الأجنبي وكذا القريب وكذا الشخص عن نفسه، وقد عقّ النبي على عن الحسن

سبق تخریجه فی (ص ۲۰).

والحسين(١) على وتولّى ذلك نيابة عن أبيهما على.

# AND BUS

(۱) لما رواه بريدة بن الحصيب أنّ رسول الله هي «عقى عن الحسن والحسين»، أخرجه النسائي في «العقيقة» (٢١٣٤)، وأحمد (٢٢٦١٩)، والحديث صحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٢٣١)، والعراقي في «طرح التثريب» (٥/ ٢٠٢)، والعراقي في «طرح التثريب» (٥/ ٢٠٢)، والأرواء» (٤/ ٣٨١).

#### السؤال السادس عشر :

### ما هو الراجح في مشروعية تحنيك الولد، وما هي كيفية التحنيك (١٠ ؟

#### الجواب:

استحبَّ بعضُ أهل العلم تحنيك المولود (٢)، لحديث عائشة على قالت: «كَانَ رَسُولُ الله على يُؤْتَى إِلَيْهِ بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَـهُمْ يِالْبَرِكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ » (٣)، وفي الصحيحين من فيَدْعُو لَـهُمْ بِالبَرَكَةِ وَيُحَنِّكُهُمْ » (٣)، وفي الصحيحين من

 <sup>(</sup>١) التحنيك هو: مضغ الشيء ووضعتُهُ في فَمِ الصبيِّ ودَلْكِ حنكه به.
 [انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٤٥١)، «فتح الباري» لابن حجر
 (٩/ ٨٨٨)].

 <sup>(</sup>۲) انظر: «شرح النووي» (۱٤/ ۳۷۲)، «تحفة المودود» لابن القيم
 (۵۲)، «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «الطهارة» (٦٦٢)، وأبو داود في «الأدب» (٥١٠٥)،=

= وأحمد (٢٥٢٤٣)، من حديث عائشة ﷺ.

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «العقيقة» (٥٤٦٧)، ومسلم في
 «الآداب» (٥٦١٥) من حديث أبي بردة عن أبي موسى .

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الجنائز» (۱۳۰۱)، ومسلم
 في «الآداب» (٥٦١٢) من حديث أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في «مناقب الأنصار» (٣٩٠٩) وفي «العقيقة» (٥٤٦٩)، ومسلم في «الآداب» (٥٦١٦)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر الصديق .

وهذه الأحاديث في مجموعها تفيد استحباب تحنيك الصبي عند أهل الصلاح والعلم وأهل الورع والفضل ويدعو له بالبركة، وقد نقل النووي في شرحه لمسلم(١)، أنَّ تحنيك المولود يوم ولادته سُنَّة بالإجماع ويحنِّكه صالحٌ من رجل أو امرأةٍ ويُستحبُّ التحنيك بالتمر، ولو حنَّك بغيره حصل التحنيك، أي إذا لم يجد تمرًا حنَّكه بشيءٍ آخر، ويُستحبّ أن يكون بشيءٍ حُلو، والتمرُ أفضل.

لكن هذه الأحاديث \_ على الصحيح \_ إنَّما تدلُّ على مشروعية التبرّك بذات النبي علي وريقه ولعابه... وهو أمرٌ مُجُمَعٌ عليه، غيرَ أنَّه ليس فيها دلالة على جواز التبرُّك بذوات الصالحين وآثارهم، إذ لم يُنقل حصول هذا النوع

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۶/ ٣٧٢).

من التبرُّك من الصحابة على بغيره الله في حياته ولا في مماته، وقد كان فيهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المشرين بالجنَّة وغيرهم، وهم أفضل القرون لاعتقادهم اختصاص الرسول على بمثل هذا التبرَّك دون سواه، وقد أثبت الشاطبيُّ (۱) إجماع الصحابة على ترك ذلك

(۱) هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي المالكي، لازم ابن الفخار البيري، وأخذ عن كبار أئمة زمانه كأبي عبد الله المقري، وأبي سعيد بن لب، وابن مرزوق الجد، وكانت له مناظرات وأبحاث قيمة في مشكلات المسائل مع كبار أثمة عصره كالقباب وابن عرفة. وللشاطبي تآليف نافعة منها: «الموافقات» في الأصول، و «الاعتصام» في إنكار البدع، توفي سنة (۹۷هـ ۱۳۸۸م).

[انظر ترجمته في: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (٤٦)، «وفيات» الونشريسي=

التبرّك فيها بينهم حيث يقـول: «وهو إطبـاقهم ـ أي الصحابة \_ على الترك، إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده، أو عملوا به، ولو في بعض الأحوال، إمّا وقوفًا مع أصل المشروعية وإمّا بناءً على اعتقادِ انتفاءِ العِلة الموجبة للامتناع»(١)، وقال ﷺ في موضع آخر: « فعلى هذا المأخذ: لا يصحُّ لمن بعده الاقتداء به في التبرِّك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعةً، كما كان الاقتداءُ به في الزيادة على أربع نسوة بدعةً »(٢).

<sup>(</sup>۱۳۱)، «لقط الفرائد» للمكناسي (۲۲٥)، «الفكر السامي» للحجوي (٢/ ٤/ ٢٤٨)، «فهرس الفهارس» للكتاني (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» للشاطبي (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٩).

وعليه، فإنَّ القـولَ بجواز التبرَّك برِيقِ الصالحين ولُعابهم من جهة التحنيك هو القولُ بجواز التبرّك بذوات وآثار الصالحين قياسًا على النبيِّ ﷺ ولا يخفي أنَّ مثلَ هذا القياس فاسدُ الاعتبار لمقابلته للإجماع المنقول عن الصحابة على في تركهم لهذا الفعل مع غيرِ النبيِّ ﷺ ولو كان خيرًا لسبقونًا إليه، ثمّ إنّ القولَ بجواز التبرُّك بآثار الصالحين يقضي بطريقٍ أو بآخرَ إلى الغُلُوِّ في الصالحين وعِبادتهم مِنْ دون الله سبحانه، فوجب المنعُ من ذلك سَدًّا لذريعةِ الشِّرك.

هذا، وفي الأحاديث السابقة \_ أيضًا \_ جوازُ تفويضِ الرجل الصالح أن يختار لهما اسمًا يرتضيه.

#### ad bus

#### السؤال السابع عشر :

هل حلق شعر المولود شامل للذَّكَرِ والأنثى، أم أنّه خاص بالذَّكَر لا يتعدى إلى الأنثى ؟

#### الجواب:

الظاهر من الأحاديث التي تأمر بحلق شعر المولود أنّها تشمل الذكر والأنثى على حدِّ سواء، من غير تفريق؛ لأنّ لفظ المولود يعمّها، لقوله على: «النّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» (()، فَمَا يثبت للرجال يثبت للنساء، خاصة إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «الطهارة»، (٢٣٦)، والترمذي في «الطهارة» (١٦٣)، وأحمد (٢٥٦٦٣)، والبيهقي (٨١٨)، من حديث عائشة الله . والحديث صحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٣٣)، وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٨٦٣).

كان لفظ الحديث عامًّا شاملًا لها، ولا تخرج النساء من اللفظ العامِّ إلَّا بدليل، وهو مذهب بعض الحنابلة(١).

ويؤكّد هذا العموم ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه» أنّ فاطمة بنت النبي ﷺ: «كَانَتْ لاَ يُولَدُ لَـهَا وَلَدٌ إِلَّا أَمَرَتْ بِحَلْقِ رَأْسِهِ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقًا»(٢)، وأولادها كما هو معلومٌ الحسن والحسين وأمّ كلثوم وزينب.

ويجدر التنبيه هاهنا إلى أنَّ الحلق ينبغي أن يعمِّ الرأسَ كُلُّه، فلا يجوز حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر

 <sup>«</sup>الإنصاف» للمرداوي (٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) «مصنف عبد الرزاق» (٤/ ٢٥٧). و «الورق» الفضة. [ «النهاية» لابن الأثير (٥/ ١٧٥)].

لنهي النبي عن القزع كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ﷺ قال: « نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ القَزَعِ » (١)، و «القزع» مأخوذٌ من تقزع السحاب، أي: تقطعه، وهو على أنواع منها:

١ حلق مقدّمة الرأس وترك مؤخّرته.

٢ \_ حلق الجوانب وترك الوسط، وهذا فعل الأوباش والسفلة.

٣ \_ حلق وسط الرأس وترك الجوانب كما يفعله خدام الكنيسة من النصاري.

٤ \_ حلق مواضع من الرأس.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٥٧٧)، ومسلم في «اللباس والزينة» (٥٥٥٩)، من حديث ابن عمر ١٠٠٠).

كلّ ذلك يدخل في عموم القزع، ولذلك إذا حلقه يحلقه بكامله و لا يترك موضعًا ويحلق موضعًا آخر(١).

#### 615 ALG

<sup>(</sup>١) انظر: «تحفة المولود» لابن القيم (٥٤، ٥٥).

### السؤال الثامن عشر :

هل يجوز تسميةُ المولودِ في غير اليوم السابع كَأَنْ يُسمِّيَهُ في اليوم الأَوَّل مثلاً ؟

#### الجواب:

كما تقدَّمَ في الأحاديث السابقة أنّه يُستحبُّ تسميةُ المولودِ في اليوم السابع؛ لأنّ النبيَّ عِنهُ أمر في اليوم السابع من ولادته بتسميته وعقيقته، ووضع الأذى عنه كما ورد هذا في حديث سمرة على : «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحُلَقُ وَيُسَمَّى »(1).

لكن تجوز تسميتُه حين يولد، لِم ورد عن أبي موسى الله قال: « وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عِلَى فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ

تقدم تخریجه فی (ص ۲۰).

وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ» (١). وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيــمَ...» (٢).

وفي «الصحيحين» - أيضًا - من حديث سهل بن سعد الساعدي على قال: «أَتِي بِالْمُنْذِرِ ابْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى سعد الساعدي على قال: «أَتِي بِالْمُنْذِرِ ابْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ الله على حِينَ وُلِدَ فَوضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النَّبِيُ عِلى بَشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهَا النَّبِيُ عِلى فَخِذِ النَّبِيِّ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ النَّبِيِّ عِلَى فَقَالَ النَّبِيُّ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ الل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في (ص٥٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في «الفضائل» (۲۰۲۵)، وأبو داود في «الجنائز»
 (۳۱۲٦)، وأحمد (۱۲۲۰۲)، من حديث أنس ﷺ.

فَقَالَ: مَا اسْمُهُ ؟ قَالَ: فُلَانٌ، قَالَ: لَا، وَلَكِن اسْمُهُ السَّمُهُ السَّمُهُ السَّمُهُ السَّمُةُ السَّمُةُ السَّمِةِ السَّمِنةِ السَّمِنةِ المُولوديومَ ولادته، والأفضلُ تأخيرُها ـ إن قدر \_ إلى يوم سابعه للسُّنة القولية.



<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في «الأدب» (٦١٩١)، ومسلم في «الآداب» (٥٦٢١)، من حديث سهل بن سعد الساعدي .

#### السؤال التاسع عشر:

### هل يجوز أن يُخَتَّن المولودُ في غير اليوم السابع ؟

#### الجواب:

فيجوز أن يُخَتَّنَ المولود في غير اليوم السابع شريطة أن لا يتجاوز الحدّ الأعلى وهو البلوغ، وإنّما ختانُه يومَ سابعِه مستحبّ وهو الحدّ الأدنى.

ويُعذر في تركه ذلك اليوم لعلّة الضعف، فإذا وجده لا يحتمل الختان فله أن يؤجِّلَه إلى يوم القدرة، فإذا استمرّ به الضعف وخشي عليه التلف فيسقط وجوبُ الختان بالعَجْزِ كسائر الواجبات؛ لأنّ الواجبات لا تجب مع العجز أو خوف التَّلَفِ أو الضرر.

ويستحبُّ عند المالكيةِ تأخيرُه حتى يُـؤْمَرَ الصبي

بالصلاة وذلك من سبع إلى عَشْرِ سنين(١).



 <sup>(</sup>١) «شرح الزرقاني على خليل» (٣/٤٧).

# السؤال العشرون: هل يشرع الختان للنّساء ؟

### الجواب:

فيستحبُّ الجِتانُ في حقِّ النساء ولا يجبُ، لقول النَّبِيِّ لِيعض الجاتنات في المدينة: «إِذَا خَتَنْتِ فَلَا تَنْهِكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ» (١)، وفي رواية: «إِذَا حَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى للوجهِ، وأَخْظَى عندَ الزوجِ» (١)، ولقوله على عندَ الزوجِ» (١)، ولقوله على عندَ الزوجِ» (١)، ولقوله الملكي قَإِنَّهُ أَسْرَى للوجهِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «الأدب» (۵۲۷۱)، والبيهقي (۱۸۰۵۰)، من حديث أم عطية ، والحديث صحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٠٥٣)، والطبراني في =

فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ » (١) ، ففيه دليلٌ على أنّ النساءَ يُخَتَّنَ ، وإنّما يكون بالصفة وإنّما يكون بالصفة الشرعية وهو ما يُسَمَّى بـ «الخفاض».

ومسألة الختان في حقّ البنت خلافيةٌ بين أهل العلم، ولو صحّ حديث: « الجِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ» (١)

 <sup>«</sup>المعجم الصغير» (١٢٢)، من حديث أنس بن مالك ،
 والحديث صحّحه الألباني في «الصحيحة» (٧٢٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «الطهارة» (۱۰۹)، وابن ماجه في «الطهارة» (۱۰۸)، وأحمد (۲۰۶۹۶)، من حديث عائشة هي، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۳۰/ ۲۰۰): «هذا إسناد كله ثقة عن ثقة لا أعلم فيه علة»، والحديث صحّحه ابن الملقن في «البدر المنبر» (۲/ ۲۰۷)، والألباني في «الصحيحة» (۱۲۲۱) و «الإرواء» (۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠١٩٥)، من حديث أسامة الهذلي ١١٠١١)، والبيهقي =

لكان ذلك قاطعًا في الموضوع، لكن الحديث ضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع». وقد رُجِّحَ القولُ بالاستحباب في حقِّ الأنثى، والوجوب في حقّ الذكر لوجود الفارق بينهما؛ لأنَّ فائدة الخِفَاض بالنسبة للأنثى هي التقليل من شهوتها وهو طلب كَمَاكِ، ويدخل في رفع الأذي والضرر، بينما يتعلِّق الخِتان في حقّ الذكر بالأذى والنجاسة لتعلُّق البول بالقُلْفَة، الأمر الذي يؤدّي إلى الالتهاب أو إلى الاحتراق أو نجاسة الثوب عند الحركة، فإنَّ قَطْعَ القُلفةِ

في «السنن الكبري»، والطبراني في «الكبير»، من حديث ابن عباس ، والحديث ضعَّفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (٢٩٣٧) وفي «الضعيفة» (٤/ ١٠٣٥) (٢٩٣٨)، وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٤١).

رفعُ مفسدةٍ شرعيةٍ متعلِّقةٍ بالطهارة وشروط الصلاة، فافترق الحكم بين ماكان واجبًا في حقّ الذكر وماكان مستحبًّا في حقّ الأنثى.



# السؤال الواحد والعشرون: ما حكم ثقب أذن المولود ذكرًا أو أنثى؟

#### الجواب:

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في «العيدين» (۹۲۱)، ومسلم في
 «صلاة العيدين» (۲۰۵۷) من حديث ابن عباس .

فهو قطع عضو ليس له فيه مصلحة لا دينية ولا دنيوية لذلك لا يجوز في حقّه.



### السؤال الثاني والعشرون:

هل يتصدّق بوزن شعر المولود فضَّةً أمر ذهبًا ؟ أي: ما الذي يخرج عن المولود الفضّة أمر الذّهب ؟

#### الجواب:

يستحبُّ أن يتصدق بوزن شعر رأس المولود لثبوته عن على على قال: «عَقَّ رَسُولُ الله عَلَى عَنِ الحَسَنِ شَاةً وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ ! احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ »(١)، وفي رواية أبي رافع على : « وَلَكِن احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِي أَبِي رافع عَلَى : « وَلَكِن احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «الأضاحي» (۱۹۱۹)، والحاكم (۷۵۸۹)، وابن أبي شيبة (۱۹۹۷۸)، والبيهقي (۱۹۸٤۱)، من حديث علي ابن أبي طالب ، والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۷۶)، والألباني في «الإرواء» (۱۱۷۵).

بِوَزْنِهِ مِنَ الوَرِقِ فِي سَبِيلِ الله أَوْ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ»(١). والمراد هنا إخراج قيمة الفضّة بالنقود المتعامل بها حاليًّا، وليس المراد عين الفضة؛ لأنَّ المساكين إنَّما ينتفعون بالنقود لا بذات الفضة، وبعضُ أهل العلم ألحق الذهب بالفضة لأنَّه أحد النقدين من باب التوسعة في الصدقة بالنسبة للقادر، وهؤلاء يستدلُّون بجواز ما ذهبوا إليه بما رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس ﷺ: «سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى وَيُخْتَنُ وَيُهَاطُ عَنْهُ الأَذَى وَيُثْقَبُ أُذُنَّهُ وَيُعَقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسَهُ وَيُلَطَّخُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٦٦٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۸٤۳)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۹۸٤۳)، والطبراني في «الكبير» (۲۵۷۷)، من حديث أبي رافع ، والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٠).

بِدَمِ عَقِيهَ قَتِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً »(1). [وتلطيخ رأس الغلام بدم عقيقته منهيٌّ عنه، ويكره ثقب الأذن للذكر خلافًا للأنثى كما سبق وأن ذكرنا] فهذا الحديث عمدة من يقول بجواز إخراج وزن الشعر ذهبًا أو فضّةً؛ ولأنّه أحد النقدين.

والأولى الاقتصارُ على ما ثبت في النصِّ وإخراج القيمة بالفضَّة لاحتمال التعبّد بها دون الذهب، الشأن في ذلك كشأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها بغير الأصناف المذكورة، أمَّا حديث ابن عباس المتقدّم: « وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٥٢)، قال ابن حجر في «الفتح» (١١/٣): «في سنده ضعف»، وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١١/ ٧١٧): «منكر بهذا التهام».

شَعْرِهِ مِنْ رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً » فحرف «أو » هاهنا في الحديث يحتمل أن يكون للتشكيك وليس للتقسيم. ولكن إن أخرجها بالذهب صحّ ذلك إن شاء الله تعالى (۱).



<sup>(</sup>١) انظر: «التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٩٦).

### السؤال الثالث والعشرون:

هل يشترط في الشاتين اللّتين تذبحان عن الغلام أن تكونا متكافئتين؟ وما معنى متكافئتين ؟

#### الجواب:

قد قدمنا أنّ النسيكة تجري مجرى الهدي والأضحية فيعتبر فيها السنّ المجزئ والأوصاف الأخرى، على وجه التهام كها هو الشأن بالنسبة للأضحية والهدي، والمراد بالمتكافئتين أي: المتقاربتين في الجنس والسنّ تُشبه إحداهما الأخرى، فهما كالشاة الواحدة، وبناءً عليه شرع في حقّ الغلام شاتان متقاربتان شبهًا وسِنًا لا تنقص إحداهما على الأخرى.



### السؤال الرابع والعشرون:

إذا كانت العقيقة جائزة في اليوم السابع واليوم الرابع عشر والواحد والعشرين فهل يدخل الحلق والتسمية والختان والتحنيك إلى غير ذلك ؟

#### الجواب:

هذه الأحكام ليستُ شروطًا للعقيقة، أو لوازمًا للنسيكة حتى يربط بعضها ببعض من غير انفصال، وإنّها هي منفصلةٌ في حقّ المولود يستحبّ فعلها في اليوم السابع، وبِحَسَب القدرة وتقدير ضعف الصبي من قوّته كها تقدّم في الختان.



### السؤال الخامس والعشرون:

# هل يشرع التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ؟

#### الجواب:

ورد حديث أنَّ النبي عِنْ قال: « مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ اليُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أَمّ الطِّبْيَانِ» (١) ولكنَّه حديث موضوعٌ كما حقَّقه الألباني في «الضعيفة» و «إرواء الغليل» (١)، وكذلك الاكتفاء بالأذان

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٦٧٨٠)، من حديث الحسين بن علي ، والحديث ضعّفه العراقي في «تخريج الإحياء» (٦٩/٢)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٩٥): «فيه مروان بن سالم الغِفاري، وهو متروك».

<sup>(</sup>١) انظر: «إرواء الغليل» للألباني (٤/ ٤٠١) رقم (١١٧٤)، و «السلسلة =

في أُذنه اليمنى لا يصح (٢)، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما من حديث عائشة في أنَّه كان يُؤْتَى إليه بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم على ما تقدَّم بيانه.



= الضعيفة» (١/ ٣٢٠) رقم (٣٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الأدب (٥١٠٥)، والترمذي في «الأضاحي» (١٥١٤)، والحاكم (٤٨٢٧)، وأحمد (٢٦٦٤٥)، والبيهقي (١٩٨٤٦)، من حديث أبي رافع ، والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١/ ٤٩٣).

# السؤال السادس والعشرون : هل تشرع التهنئة بالمولود الجديد ؟

#### الجواب:

لا يُعرف في السُّنَّة شيءٌ من ذلك، لكن نقل عن بعض التابعين كالحسن البصري، تهنئة الوالد بقوله «بارك الله لك في المولود لك وشَكَرْتَ الوَاهِبَ وبلغ أشُدَّهُ ورُزِقْتَ لك في المولود لك وشَكَرْتَ الوَاهِبَ وبلغ أشُدَّهُ ورُزِقْتَ برَّه»، ويردُّ الوالدُ: «أجزل اللهُ ثوابَكَ» ونحو ذلك (١). واستحب هذا القول لدخوله تحت الكلمة الطيبة كما في قوله على «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقً مَّرُوٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا في قوله عَلَى النَّارَ وَلَوْ بِشِقً مَّرُوٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا

 <sup>(</sup>۱) وله أن يرد على المهنّي بقوله: «بارك الله لك، وبارك عليك»،
 أو «جزاك الله خيرًا، ورزقـك الله مثله». «الأذكـار» للنووي
 (۲٥٦).

فَبِالكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ » (')، وكما في رواية أخرى: « وَالكَلِـمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ » (').

والأصلُ كما هو معروفٌ، إدخالُ السرور والغِبطة على قلب المسلم لتقوية عُرَى الأُخوة وتَمْتِينِ أواصر المحبة، ونشر الألفة بين المسلمين، فإنّ المسلم يَأْلَفُ ويُؤْلَفُ (")،

أخرجه البخاري في «الزكاة» (١٣٤٧)، ومسلم في (٢٣٤٧)،
 من حديث عدي بن حاتم ،

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: البخاري في «الجهاد» (۲۸۲۷)، ومسلم في «الزكاة»
 (۲۳۳۵)، من حديث أبي هريرة ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٨٩٤٥)، والحاكم (٥٩)، من أبي هريرة هي مرفوعًا: «المُؤمِنُ مَأْلَفَةٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهَنْ لَا يَـأَلَفُ وَلَا يُؤلَفُ». وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٤٢٦)، وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (٥١٥).

لذلك يُستحبّ للمسلم أن يبادر إلى مسَّرة أخيه وإعلامه بها يفرحه ولا يقصِّر بتهنئته والدعاء له ولِوَلِيدِهِ، ويؤيِّده ما ثبت إسناده مقطوعًا عن معاوية بن قرة قال: ﴿ لَـمَّا وُلِدَ إلياس دعوت نَفَرًا من أصحاب النبي ﷺ فأطعمتهم فدعوا، فقلت: إنَّكم قد دعوتم فبارك لكم فيما دعوتم، وإتى إن أدعو بدعاء فأمِّنوا، قال: فدعوت له دعاء كثرًا في دينه وعقله»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢٥٥): باب الدعاء في الولادة من حديث معاوية بن قرة ١٠٠٠ [انظر: «صحيح الأدب المفرد، للألباني (٤٨٥)].

### السؤال السابع والعشرون:

هل مِنَ السُّنَّةِ تَطْييبُ رأس المولود بخَلوق أو بطيب آخر؟

#### الجواب:

قد تقدَّم من حديث بريدة: «كُنَّا فِي الجَاهِليَّةِ... فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانَ »(1) مرواه أبو داود بسند صحيح، وأيضًا في حديث عائشة ﷺ: «وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا »(1) أي: زَعْفَرَانًا.

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢١١٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٩٦٩) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٨٢٩)، من حديث عائشة هي. والحديث صحّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٤٢)، و «الإرواء» (٤/ ٣٨٩)، و «الصحيحة» (٤٦٣).

# السؤال الثامن والعشرون: هل تشرع الوليمة في الختان ؟

#### الجواب:

ذهب بعضهم إلى عدم مشروعيتها لعدم وجود نص في إثباتها، لكن ذهب بعض أهل العلم كما ذكر القاضي عياض والنووي وابن القيم والشوكاني إلى أنّه من الولائم التي سبيلها الطبخ وهي الأطعمة التي تجري مجرى الشكران أي شكر المنعم على ما أنعم وذلك من قبيل الإحسان، ومن طرقه إقامة «الغديرة» و «الغديرة» هي طعام الختان (1).

### ados

<sup>(</sup>١) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٧٧).

# السؤال التاسع والعشرون: هل يشرع اللهو في الختان؟

#### الجواب:

إن وجدت مناسبة فلا بأس به، منها: أن يتناسى المختون الوجع والألم الذي لَحِقَ به بسبب الختان، فلا بأس أن يلهوه ببعض اللهو شريطة أن لا يخرج عن حدود وتعاليم الشرع، أي: يشترط خلوّه من المناكير والمخالفات، وقد نقل بعضُ السلف جواز اللهو ومشروعيته في الختان، وقد بـوّب له البخاري في الأدب المفرد: «باب اللهو في الختان»، عن أمّ علقمة: أنّ بنات أخى عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهنّ من يلهيهنَّ ؟ قالت: « بلي...»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٢٤٧) من حديث =

# السؤال الثلاثون:

# هل يشترط في شاة العقيقة أن تكون ذكرًا؟

#### الجواب:

تجوز بالذكران والإناث لقوله على من حديث أمّ كرز الكعبية لمّا سألته عن العقيقة فقال: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاتًا » (())، ففيه دلالة على جواز الشاة الأنثى في العقيقة أيضًا.



أم علقمة، والحديث حسنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد»
 (٩٤٥)، وكذا في «الصحيحة» (٧٢٢).

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في (ص: ٢٤).

### السؤال الواحد والثلاثون:

### إذا كان التحنيك مشروعًا فهل يشترط في التمر فقط؟

#### الجواب:

عند من يجيز التحنيك فالأفضلُ عنده أن يكون بالتمر، فإن لم يجد فيحنّكه بشيءٍ يكون حُلُوًا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة (١)، وقد تقدَّم كلام النوويً في ذلك، وما ترجَّح من قولي العلماء في مسألة مشروعية التحنيك (١).



<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٥٦).

## السؤال الثاني والثلاثون:

هل من المستحب الجمع بين حلق الرأس والختان والتسمية والذبح في يومرواحد ؟

#### الجواب:

نعم يستحبُّ هذا على القادر في يوم سابعه، فإن قدَّم البعض وأخَّر البعض الآخر جاز ذلك، والحديث الذي يدلُّ على استحباب الجمع بين كُلِّ هذه الأمور هو حديث ابن عباس المتقدِّم الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط»(۱).



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في (ص ٥٧).

### السؤال الثالث والثلاثون:

هل يعق عن المولود إذا مات قبل السابع ؟ وهل يعق عن السقط ؟

#### الجواب:

ليس على المولود الميت من عقيقة (١)؛ لأنَّ العقيقة كما قدَّمنا تجري مجرى الفداء، تَفَاؤُلًا بسلامة أعضاء المولود وقُوَّتها وصِحَّتها؛ لذلك يُستحبُّ أن لا يُكْسَرَ عَظْمُهَا، وأن تكون سببًا لحسن إنبات الولد، ودوام سلامته، وطولِ حفظه من ضرر الشيطان، حتى يكون كلُّ عُضْوٍ منها فداء كلَّ عضو منه تخليصًا للمولود من الظاهر والباطن،

 <sup>(</sup>۱) قال مالك ﷺ: «إن مات قبل يوم السابع لـم يعق عنه».
 [«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٣١٧)].

وهذا المعنى يغيب على المولود الميّت وكذا السقط، هذا وقد مات إبراهيم ابن النبي على وهو ابن ثمانية عشر شهرًا لم يُصلِّ عليه، ولا أعلم أنّه عقَّ عنه، ولا عن القاسم ورقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة وعبد الله وهم أولاده الذين ماتوا قبله من عدا فاطمة هي.



# السؤال الرابع والثلاثون: من هو الأحق بتسمية المولود: الأب أمر الأمر؟

#### الجواب:

لا خلاف بين الناس أنَّ التسمية حقَّ للأب دون الأمّ؛ لأنّ الولد يُنسب إليه، وهو أحقّ بتسميته، وكما تجب على المولود له النفقة والتعليم والعقيقة وغيرُها فالتسمية تكون له، لذلك يدعى الخلق يوم القيامة بآبائهم لا بأُمَّهاتهم، وإنَّما يتبع أُمَّه في الحُرِّيَّة والرِّقِّ واللِّعان والزِّني وفي غيرها من المسائل المعروفة في الفقه.



# السؤال الخامس والثلاثون : ما حكم جلْد النسيكة وما حكم سواقطها ؟

### الجواب:

لحم النسيكة وجِلدها حُكمه حكم الضحايا يُؤكلُ من لحمها ويتصدّقُ به، والأفضلُ عند العلماء أن يُؤكلَ الثُّلُث ويتصدّقَ بالثلث ويدّخرَ الثلث، ولا يباع شيءٌ منها لا لحمها ولا جلدها ولا سواقطها، وإنّما يجعله لله ولا يبيعه، والنبي على أمر عليًا أن يتصدّق بالجلال والجلود(۱). ويُسنّ له أن يطبخها كما قدّمنا ويأكلُ منها أهلُ البيت وغيرُهم في بيوتهم.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الحج» (١٦٣٠)، ومسلم (٣١٨٠)، من
 حديث علي بن أبي طالب ﷺ.

### السؤال السادس والثلاثون:

هل يجوز عمل حلوى « الطَّمِّينَة » وتخصيصها باليوم السابع ؟

### الجواب:

عدّ بعضُ أهلِ العلم عملَ بعضِ الحلوي كـ«الزَّ لَابيَّة» أو «العَصِيدَة» أو نحوِها من الحلويات التي تُخصَّص للمولود يومَ سابِعِهِ مِنْ بدع العقيقة؛ ذلك لأنَّ النسيكةَ حُكمٌ شرعيٌّ، فكلُّ ما أُضيفَ إليه يلزمُ له دليلٌ شرعيٌّ من كتابٍ أو سُنَّةٍ، فتخصيصُ حلوى مُعيّنةٍ تقييدٌ يحتاج إلى دليل يسنده، غيرَ أنَّه ولا شكَّ أنَّ ذلك اليوم هو بُشري للمولود له وهو الأب ولغيره مِمَّن يفرحون معه فرحه، ولا بأس من إظهار نِعمة الله عليه بالولد أن يتمتَّعَ ويُمتِّعَ ما

يناسب فَرَحَهُ شكرًا للمُنْعِم، فإن وسّع في لحم النسيكة إلى أمور تكتمل بها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، كالمشروبات المصحوبة ببعض الحلويات التي لا تستقلُّ بها حلوى خاصة معيّنة، على وجه التخصيص والانفراد وإلَّا فلا يصح، فإنَّ «الطَّمِّينَةَ» غالبًا ما يعتقد أصحابُها عدمَ كمالِ العقيقةِ وتمامِها إلَّا بها، ولا شكَّ أنَّ مثلَ هذا الاعتقادِ المصحوبِ بعملها يحتاج إلى دليل يُبيِّنه، وخلوَّه عنه استدراك على الشرع بعدما أتمَّ اللهُ دينَه وكمَّله في قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائـدة: ٣]، فضلًا عن قبيح صورتها عند تقديمها بوضع علامة صليب في وسطها من مادة القُرفة.

هذا، وإن جاءت مع غيرها من الحلوى من غير تمييزٍ، ووزّعت بدون الاعتقاد السابق على غير وجه الانفراد والاستقلال على الأهل وعلى الجيران وعلى سائر المعارف فلا بأس بذلك وإلّا فلا.



### السؤال السابع والثلاثون:

هل يجوز تخصيصُ اليومِ الثالث لدعوة النّساء ؟ وما حكمُ العادات التي تَفعلها النّساء اليـوم في اليـوم السابع مثل غسل المولود وجعل الورد والشمع تفاؤلاً ؟

#### الجواب:

هذا لا شكَّ أنَّه لا يصتُّ، لقوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ (()، ومثل هذا التخصيص يُعدَّ من البدع، وكلِّ بدعة ضلالة، وكلِّ ضلالة في النار.



### السؤال الثامن والثلاثون:

# هل الوحم عند النّساء حقيقة أم مجرّد خيال ووَهُم؟

#### الجواب:

الوَحْمُ معروفٌ في اللّغة وهو ما تشتهيه المرأة الحاملُ كها ذكره صاحب «الصحاح» وصاحب «النهاية» وصاحب «مقاييس اللغة» (۱) وغيرهم. لكن المعنى الذي يصوِّره الناسُ لنا اليومَ أنّ المرأة الحاملَ المشتهية لشيءٍ إذا لم يُلبَّ طلبُها وتُسَدَّ شهوتها فإنّ المولودَ يخرج من جسده صورةُ الشيء المشتهى، ولا أعلم في الشرع شيئًا عن حقيقة هذه الصورة المعطاة، أو في مدى صحته بخبرٍ منقولٍ، وإنّها هو الصورة المعطاة، أو في مدى صحته بخبرٍ منقولٍ، وإنّها هو

 <sup>(</sup>۱) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠٤٩)، «النهاية» لابن الأثير
 (٥/ ١٦٢)، «مقاييس اللغة» لابن فارس (٦/ ٩٣).

معروفٌ على ألسنة النساء، وإذا سلَّمنا صحةَ ذلك جدلًا فلا يخفى أنّه إذا ترتب مِن عدم إرضاءِ ما تشتهيـه المرأة مفسدة لزم دفعها بتحقيق رغبتها فيها تشتهيه عملًا بقاعدة: «دَرْء المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِح»، أما إذا لم ينتج عن ذلك أي مفسدة فلا يسع تقرير حكم الوجوب على تلبية ما تشتهيه إلّا على وجه التحابب، إذ لو كان واجبًا لكان وجوبُه معلومًا في الدِّين ولَبَيَّنَهُ النبيُّ ﷺ بيانًا عامًّا شافيًا يقطعه معه العُذر؛ لأنَّ الحاجةَ تدعو إليه وتعمُّه به البلوي، وكلُّ ما كان فيه مفسدة على العباد فالنبيُّ ﷺ قد حذَّرنا منه وييَّن ذلك تمامَ البيانِ، فقد بَلَّغَ الرسالةَ وأدّى الأمانة، وقد قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، وقد شهدتْ له الأُمّة على أنَّه بَلَّغ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ على أتمَّ وجهٍ لَـهًا قال: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الغَائِبَ»('').



 <sup>(</sup>۱) متفق عليه: البخاري في «الحج» (١٦٥٤)، ومسلم في «القسامة»
 (٤٣٨٦)، من حديث أبي بكرة .

# السؤال التاسع والثلاثون: ما حكم لعاب وريق المولود وقيئه ؟

#### الجواب:

الأصلُ في الأشياء الطهارةُ؛ فرِيقُ الـمَوْلُودِ ولعابُه وقيئُه طاهرٌ بل قَيْءُ الآدَمِيِّ طاهرٌ.

ولا دليلَ على نجاستِه ولم ينقل عن ذلك ناقلٌ صالح للاحتجاج أنّه محمولٌ على النجاسة، بل هو طاهرٌ، والصبيُّ يَقِيءُ كثيرًا، ولعابُه وريقُه لا يزال يسيل على من يربّيه فهي مسألةٌ تعمُّ بها البلوى، ومع ذلك لم يأمر الشارع بغسل الثياب في ذلك، ولا منع الصلاة فيها، ولا أمر من التحرّز من ريق الطفل.

أمَّا الإجماع المنقول على نجاسة قيء الآدمي فهي

دعوى منقوضة بمخالفة ابن حزم (١)، حيث صرّح بطهارة قيء المسلم، كما أنّ الشوكاني وصديق حسن خان لم يعدَّا القيءَ من النجاسات بل رجَّحَا طهارةَ قيءِ الآدميِّ مُطلقًا؛ لأنّ الأصلَ الطهارةُ فلا ينقل عنها إلَّا ناقلُ صحيحٌ لم يُعَارِضْهُ ما يساويه أو يقدّمه عليه (٢).



<sup>(</sup>۱) «المحلي» لابن حزم (۱/ ۱۸۳).

 <sup>(</sup>۲) «الروضة الندية» لـمحمد صديق خان (۱۱۸/۱)، «السيل الجرار» للشوكاني (۱/ ٤٣).

### السؤال الأربعون:

ما هو ضابط معرفة الأسماء المكروهة أو المحرَّمة ؟ وهل لكم أن تسمُّوا لنا بعض الأسماء الممنوعة التي يتسمّى بها النّاس اليوم أو في هذا الزمان؟

#### الجواب:

يمكن أن تُضبط الأسماء المنهي عنها بأن يقال: «كلَّ تسميةٍ تضمَّنت معنى مذمومًا، أو قبيحًا، أو المُحتوَت على تزكيةٍ له، أو ما تحمل فيها من التشاؤم أو التطيُّر بنفيه عادةً أو باسم كان معناه السبّ أو كان خاصًا بالله سبحانه وتعالى لا يليق إلّا له تعالى، ويدخل فيه كلُّ اسم معبد لغير الله».

ومثل الأسماء القبيحة: كشيطان، شهاب، ظالم، حمار، كلب أو كليب. ومثل الأسماء المذمومة: نُهاد «وهي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن الصدر فصار لها حجم»(١)، وغادة «المرأة الناعمة اللينة البيّنة الغيد»(٢).

ومثل الأسماء التي تضمّنت تزكيةً: عزّ الدِّين، وبدر الدِّين، ومُحيي الدِّين، وناصر الدين، وإسلام، وإيان، وتقوى.

ومثل الأسماء التي تحمل فيها تشاؤم بنفيها: نجيح، وبركة، وأفلح، ويسار، ورباح، وللخبر: ﴿ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا » ".

<sup>(</sup>١) انظر: «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٥٧).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (۲/ ۲٦۷)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/۲۷۵).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «الآداب» (٥٦٠٠)، وأبـو داود في «الأدب» =

ومن ذلك ما يتطيّر بنفيه لخبر مسلم أنَّ النبيَّ ﷺ غيّر اسمَ عاصية وقال: « أَنْت جَمِيلَةُ » (١).

وفي الصحيحين: «أَنَّهُ غَيَّرَ اسْمَ بَرَّةَ إِلَى اسْمِ زَيْنَبَ» (٢)، وهي زينب بنت جحش ﷺ.

و يحرم تلقيب الشخص بها يَكْرَهُ وإن كان العيب فيه كالأعور والأبرص والأعمش والأجرب و يجوز ذكره بنية

 <sup>(</sup>٤٩٣٨)، والترمذي في «الأدب» (٢٨٣٦)، وأحمد (١٩٥٧٤)،
 من حديث سمرة بن جندب ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «الآدب» (۲۰٤٥)، وأبو داود في «الأدب» (۳۹۰۲)، والترمذي في «الأدب» (۲۸٤٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۸۲۰) من حديث ابن عمر .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «الأدب» (٦١٩٢)، ومسلم في «الآدب»
 (٥٦٠٧)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

التعريف لمن لم يعرفه إلَّا به.

ويحرم التسمية بما لا يليق إلَّا بالله تعالى كالقُدُّوس، والرحمن، والمهيمن، والخالق، ويُلحق بهذه الأسماء: «شاه شاهان» أي: ملك الأملاك وأيضًا «قاضي القضاة» لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﷺ: ﴿ أَغْيَظُ رَجُلِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِك الأَمْلاَكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللهُ ﴾ (١)، قال النووي في «شرح مسلم»: «اعلم أنّ التسمّي بهذا الاسم حرامٌ وكذلك التسمّي بأسماء الله تعالى المختصَّة به كالرحمن، والقدوس

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الأدب» (٦٢٠٥)، ومسلم في «الآداب»
 (٥٦١٠)، وأبو داود في «الأدب» (٤٩٦١)، والترمذي في
 «الأدب» (٢٨٣٧)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

والمهيمن وخالق الخلق ونحوها ويلحق بها شاه شاهان وقاضي القضاة»(١).

ومثل الأسماء التي تُعبَّد لغير الله: عبد الزهير، عبد العُزَّى، عبد النَّبى، عبد الكعبة، عبد الرسول.

كما لا يجوز \_ أيضًا \_ التسمِّي: بسيّد الناس أو سيّد العرب أو سيّد العلماء أو سيّد القضاة؛ لأنّ فيه تزكيةً وكذبًا. هذا، وينبغي هاهنا أن نلفت النظرَ أنّ المخاطبَ في ذلك إنّما هم الأولياء الذين يسمّون أولادهم بمثل هذه الأسماء الحاملة لمثل تلك المعاني من تزكية وغيرها. فإن كان عَلَمًا مُحَرَّدًا لا تُفهم منه التزكية ولا تحمل على معناه، فلا يضرّ التسمية به كاسم صالح وعلى وما أشبهها.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي (۲۱/۱٤).

### السؤال الواحد والأربعون:

هل حَلَقُ شعرِ المولود في اليوم السابع، يكون بالموسى الحادة بحيث يصبح رأسه أملس لا شعر فيه، أم يُكتفى في الحلق بالآلة والتي تترك أصل منابت الشعر؟ وبارك الله فيكم.

#### الجواب:

السُّنَّةُ فِي الحَلْقِ فِي باب العقيقة إنها هي إزالةُ الشَّعْرِ عن المولود يوم سابعه بأيِّ وسيلةٍ أمكنَ إزالتُهُ بها بلا ضَرَرٍ لقوله ﷺ: « كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» (1).

فيقال: حَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ يَحْلِقُه حَلْقًا وَتَحْلَاقًا، أي:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في (ص ٢٠).

أزال الشعرَ عنه، وهذا يكون بإرادته، وقد لا يكون بفعله، ويُحْلَقُ له أعمّ من أن يكون بإرادته وفعله، أمّا إذا بالغ في الحلق فيقال: حَلَّقه تحليقًا، فيشدّد إمَّا للكثرة أو للمبالغة، كما قال تعالى: ﴿ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، والتحليق إنها يكون بالموسى أو الشفرة لكونها الأداة التي تُزيل نوابتَ الشعرِ الدقيقةَ، ولهذا وصفَ النبيُّ عِنْ الحوارجَ بأنَّ: ﴿ سِيهَاهُمُ التَّحْلِيقُ ﴾ (١)، وهو المبالغةُ في الحلق وكثرة استعماله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التوحيد»، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم (۷۱۲۳)، وأبو داود في «السنة»، باب في قتال الخوارج (٤٧٥٦)، وأحمد (١١٢٢٠)، من حديث أبي سعيد الخدري .

وقبل أن نختم لا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ هذه الأسئلة الواردة غيرُ مرتبةٍ من حيث التقديم والتأخير، وجمع هذه الأسئلة جمع غير مشترك في الموضوع ولكن أجبنا عنها مباشرة من غير أن نرتبها على نحو ما وردت.

هذا، وفي الختام، فالله العظيم أسألُ أن أكون قد وُفِّقتُ في إجابتي للصواب، وأن يغفر لي ما كان فيه من خطأ وزلل، وأن ينفع بأجوبتي المسلمين، وأن يوفَّقنا إلى حقّ العلم وخير العلم، إنّه وَليُّ ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على على محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدِّين.

تمَّ تفريغُ الشريطِ وكتابتُه بالجزائر العاصمة في يوم

ا ٤٠س والا في أحكام المولود كالله المولود المساء المولود الماء المولود الماء المولود الماء المولود الماء ال

١٧ صفر ١٤٢٥ه، الموافق إ: ٧٠ أفريل ٢٠٠٤م غفرَ اللهُ لكاتبه ولشيخه أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس حفظه الله، وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين.



# التذكرة الجلية

في التحلي بالصبر والشكر عند البلية

# بسالسالخزالجيرل

إِنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسولُه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ عَمَرانَ ].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاّةً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاّءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا (١٠٠٠) [سورة النساء].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَالَهُ مُنْوَبَكُمُ اللَّهُ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَيُضَلِحَ أَنَّهُ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ثَلَى ﴾ [سورة الأحزاب].

أمّا بعد:

فإنّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمَّدِ ﷺ، وشرَّ الأمـور محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

فإنّ الإنسانَ في حياته مُعرّضٌ للمصائب والكوارث؛ لأنّ الحياة بطبيعتها سلسلةٌ متّصلةُ الحلقاتِ من الأفراح والأقراحِ، والمحابِّ والمكارهِ، والنَّعَم والمصائبِ، والعسر واليسر، والأمن والخوف، والصحة والموت، والمؤمن العارف بدينه يقابل النَّعمَ بالشكر والمصائبَ بالصبر، فذلك مَكْمَنُ الخير في فَضِيلَتَي الشكر والصبر.

والإنسان مضطرٌّ على الأشر والبطر عند حلول النعمة، ومجبولٌ على الهلع والجزع عند حدوث المصيبة، يدخله اليأس ويتمكّن من نفسه كما أخبر المولى عزِّ وجلّ في قوله: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ جَرُّوعًا فَي قوله: ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمَسَّةُ ٱلثَّرُ جَرُّوعًا فَي قوله: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَنُوعًا اللَّهِ إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ مَنُوعًا الله إِلَّا ٱلمُصَلِّينَ الله السورة المعارج].

والمؤمنُ التقيُّ يعلم أنَّ السَّرَّاءَ والضَّرَّاءَ وسيلتان إلى نوعين من العبادة وهما: الصبر والشكر، فإِنْ أُنعِم عليه شَكَرَ وَاهِبَ النِّعَمِ وإن أخذ ما أعطى صبر من غير هلع ولا جزع، فهي أمانة استردّها صاحبُها فلا يزيد إِلَّا أَن يقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

والشكرُ تصوُّر النَّعمة وإظهارها وهي سبيل لمعرفة المنعِم، ومن عرف المنعمَ أحبِّه وَجَدَّ في السعى إليه وطلبه، فكان معنى الشكر استعمال النّعمة في إتمام الحكمة المطلوبة شرعًا، المتجلَّية في طاعة الله تعالى وهي سبيل الخير، ذلك لأنَّ معرفة الـمنعم تستلزم محبَّتَه، ومحبَّته تستلزم شكره، وأمّة الإسلام تختصّ بهذه الدرجة عن بقيّة الأمم والمِلَل حيث تستعين بنعم المنعم على طاعته سبحانه وتعالى ومرضاته، فلا تجعل ما أنعم الله عليها سبيلًا إلى معصيته وإذا كان الرضًا أعلى من مقام الصبر لكون العبد قد يصبر على المصيبة ولا يرضى بها، ولا يحبّ

المكروه ولا يرضى بنزوله به، فإنّ الشكر أعلى من مقام الرضا، لكون العبد يشهد المصيبة نعمة فيشكر المبلي عليها فيستوي عنده المكروه والمحبوب في شكر المنعم.

ومقامُ الرِّضَا يستدعي كَظْمَ الغيظِ الذي نزل به وستر الشكوي، ورعاية منه للأدب، وسلوك مسلك العلم، ذلك لأنّ جاهلَ النّعمة لا يتصوّر منه الشكر إلّا بعد معرفتها، فالجهلُ بالنَّعمة والغفلةُ عنها مانعٌ للخلق عن الشكر، وهو غيرُ سبيل العلم، فإنَّ العلم والأدب يأمران بشكر الله في السَّرَّاء والضَّرَّاء، وفي المحابِّ والمكاره، فشكره بقلبه ولسانه وجوارحه من الرضا بقضائه، فيتذكّر بقلبه أنَّ ما أصابته من حسنة فمِنَ الله، وما أعطى شيئًا فَمِن فَضِل ربِّه ليبلوَهُ، كما جاء قوله تعالى على لسان ويُظهر الرضا عند الله تعالى بلسانه بالذِّكر والتحميد الدِّال عليه، أمَّا الشكر بالجوارح فاستعال ما أتاه اللهُ من فضله عليه في المواضع المأمور بها شرعًا محقِّقًا ومتمًّا الحكمة الشرعية وهي طاعته سبحانه وتعالى، وبذلك يتم شكره وهو خيرٌ له في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿لَهِن شَكَرَهُ وهو خيرٌ له في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿لَهِن شَكَرَهُ وَهُو خَيرٌ له في الدنيا والآخرة، قال عالى عزّ وجلّ: شَكَرَهُ لَأَزِيدَنَكُمُ ﴿ [إبراهيم: ٧]، وقال عزّ وجلّ: ﴿ وَلَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى اله

الشكرَ مفتاحَ أهلِ الجنة فقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُۥ ﴾ [الزمر: ٧٤]، وفي آية أخرى: ﴿ وَءَاخِرُ دَعْوَنِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ ۞ ﴾ [سورة يونس]، كما أنَّ الواجب على المؤمن الصمودَ أمامَ المصائب التي تحلّ به، فلا ينهزم أمامَها، بل يتحلَّى بالصبر، فهو الأساس الذي بُنيت عليه قواعد الطاعة والإيمان، وتفرّعت عنه فروع البرّ والإحسان، فكلّ خصال البرّ والخير وأحوال الطاعة مُتعلِّقة بالصبر ومُرتبطةٌ به، وجارية عليه، فالصبر إذن هو سرُّ العَظَمة وأساسُ النجاح كما أخبر عن ذلك النبيُّ ﷺ بقوله: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأُكَ لَـمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا » (() ، فالمهتدي بطريق العزّة يعيش في ظلّ قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨]، يرضى بها اختاره الله له ولا يَسْخَطُ على قضائه، ولا ييأس من رحمته، قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم مِثْنَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِ وَبَشِرِ ٱلصَّيرِينَ وَبَشِرِ الصَّيرِينَ وَبَشِر الصَّيرِينَ وَبَشِرِ الصَّيرِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْإِنَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ وَالْقَالِقَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ وَالْمَا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸۰٤)، والضياء في «المختارة» (۹۹/٥٩۲۰۰) من حديث ابن عباس في ، والحديث حسنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۱/ ٤٥٩)، السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۱۸۸)، وصحّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (۲۸۷)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸۲)، وفي «ظلال الجنة في تخريج السنة» (۳۱۵).

اللهُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ هُمُ ٱلْمُهَدَدُونَ ١٠٠ ﴿ [سورة البقرة]، فهو يشقّ طريقه بعزيمةٍ وثباتٍ على أنواع البلاء، ويواجه صامدًا أنهاط الكوارث والمصائب خاصَّةً عند أوَّل وَهْلَة، قال ﷺ: « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى»(١)؛ لأنَّ في الوهلة الأولى هيجان الحزن واستغراقُ الذِّهْن فيها نزل به، الأمر الذي يُفْضِي إلى ذهول عقلِهِ، وهو محلّ ترصّد الشيطان اللَّعين له ليتمكّن منه ليخرج به من مقام الرِّضَا إلى درجة الهلع والجَزَع واليأس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري «كتاب الجنائز»، باب زيارة القبور (۱۲۸۳)، ومسلم «كتاب الجنائز»، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (۲۱۳۹)، من حديث أنس بن مالك .

لكن المهتدي لطريق الطاعة والخير يشعر بالرِّضًا، ويشكر ويقاوم الحزن والأسى بالصبر، ويحوّل النقمة التي نزلت به إلى خير ونعمة، فيستوي حال النقمة \_ عند المهتدي \_ بحال النعمة إذِ الشكر والصبر يَنْبُعَان من الإيهان، وينبعثان من القلب المؤمن وحده، وليس ذلك لأحد سواه يختصّ بالخير كلّه قال ﷺ: «عَجَبًا لأَمْرِ الـمُؤْمِن، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ »(١).

والحديثُ يرشـد أنَّ كلاًّ من الشكر والصبر من

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير (۷۵۰۰) من حديث صهيب .

طبيعة الإيهان، وأنَّ المؤمن حقًّا لا بدِّ أن يكون شاكرًا صابرًا لا يُستخفُّ ولا يُستطار، فيصبر على اختبار الله وبلائه ويتقبّل قضاءَه بقَبول حسن، لا يطغي مع النعمة، ولا يجزع عند الشِدَّة، بل يرضي بكلِّ أوامره وأحكامه.

ومن أمثلة الهدي النبوي أنَّه ﷺ ضرب لنا أروع الأمثلة حين أرسلت إليه ابنتُه تقول: إنَّ ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: « إِنَّ لله مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري «كتاب الجنائز»، باب قول النبي على يُعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنّته (١٢٨٤)، ومسلم في «الجنائز» باب البكاء على الميت (٢١٧٤)، من حديث =

وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جُمَل من أصول الدِّين وفروعه \_ كما ذكر النووي \_وهو الحثّ على الصبر والتسليم لقضاء الله وقدره.

هذا حال المؤمن وخُلُقه، المهتدي لطريق الخير، السالكُ لمسلك العلم، يحبس نفسه عمّا لا يحسن فعله، ويحبس لسانه عمّا لا يحسن قوله، ويرضى عن الله تعالى فيها يفعله به مِمّا يحبّ وقوعه، أو ما يكره وقوعه، ويعترف لله بها أصابه منه ويحتسبه عند الله تعالى.

أمًّا حال الجاهل بنعم ربّه ومصائبه، فإن أصابته سراء فرح وبطر، وإن أصابته ضراء يئس وسخط، وفعل كلّ ما ينافي الصبر والرضا، ويحصل لهذا الجاهل بمصيبته

أسامة بن زيد ﷺ.

من الجزع ما يسوء الناظر إليه والسامع عنه، من الاعتراض على القضاء والقدر، والطيش واللجاج، والعجلةِ والحدّة وقولِ المنكَر، وشقِّ الثياب، ولَطْم الخدود، وخمش الوجوه، ونتفِ الشعور والتصفيق بإحدى اليدين على الأخرى، ورفع الصوت عند تلك الفجيعة، وغيرها مِمَّا نهي عنها النبي ﷺ في قوله: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» (١)، وقد برئ النبي ﷺ «مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ» (٢)، قال تعالى: ﴿وَلَهِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري «كتاب الجنائز»، باب ليس منّا من شقّ الجيوب (١٢٩٤)، ومسلم «كتاب الإيمان»، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (١٠٣)، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري «كتاب الجنائز»، باب ما ينهى عن الحلق عند =

أَذَقَنَا ٱلإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَنُوسٌ الْحَفْقُ الْمَعُورُ اللهِ وَلَهِنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاةً مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَ ذَهَبَ ٱلسَّيِّعَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجَرُ كَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بخلاف العالم بمصيبته لو حصل له كرب عَلِمَ أنّها من الله تعالى، وحبس لسانَه عن الاعتراض على المقادير والتسخُّط من كلّ شيء يوجب إظهاره، ويتيقّن أنّه لا بد له من الفرقة كما قال عَلَيْ: «قَالَ لِي جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ عِشْ

مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ» (١)، ذلك لأنّ الجزع لا يردّ فائتًا، والحزن لا يرجع هالكًا، والبكاء لا يجدي نفعًا، فكان الصبر أليقَ بأهل العلم وأولي الدِّين والنَّهَى.

هذا، وقد ذمّ اللهُ سبحانه من لم يتضرّع إليه ويسكن له وقتَ البلاء والشِّدَّة والنقمة كما أخبر المولى عزّ وجلّ: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذْنَهُم مِٱلْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۷۹۲۱)، والقضاعي في «مسنده» (۷٤٦)، من حديث سهل بن سعد ، وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۰۵٤)، والطيالسي (۱۷۵٦)، من حديث جابر ، والحديث حسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۹۱)، والألباني في «صحيح الجامع» (۲۳۱).

الله الله منون]، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عبدَه ﴿ اللهِ منونِ اللهِ منونِ عبدَه ليمتحن صبرَه ورضاه وتَضرُّعَه وشكواه، فيثيبُه على قَصْدِهِ ونيِّتِهِ، والشكوى والجزع إلى الخلق دون الخالق تضاعف المصيبةَ ولا تدفعها، وتُضعف النفسَ وتغضبُ الربُّ وتسرُّ الشيطان، وتشمت العدوَّ، وتسوء الصديقَ، وتحبطُ العملَ، لذلك كان السلف يكرهون الشكوي إلى الخلق، والله تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه.

تلك هي صفةُ المؤمن المهتدي بهدي ربّه، المتمسّكِ بسنّة نبيِّه، القائم بشرعه، أنّه إذا حلّ به ما يحبّ ويرضي حمد الله تعالى، وشكره على نعمائه وآلائه، وإن نزل به ما يكره وناله ما يسيء ويحزن لم يجزع ولم يصبه قنوط، إنّما قابل ذلك بالرضا لقضاء الله وقدره، وثبت على الصبر وحسن التجمّل، وتحلّى بالحِلم الذي يضبط خطاه، والعلم النافع طريقه طريق هداية إلى الطاعة والعبادة والخير. فالتحلّي بفضيـلتَي الشكر والصبر قـرب من الله تعالى لأنِّهما ينبعان من الإيمان، ولا سبيلَ للقرب من الله إلَّا بالإيهان، فالجهل بحقيقة الصبر والشكر جهلٌ بالإيهان وغفلةٌ عن وَصْفَيْنِ للرَّحمن، فقد سمّى الله تعالى نفسَهُ شكورًا أي: المثنى على المطيعين من عباده المعطى لهم ثـوابَ ما فعلـوه من الخير، صبورًا أي: الذي لا يعجِّل بالمؤاخذة لمن عصاه.

وأخيرًا، فإنَّ الذي أنزل الداءَ أنزل الدواءَ، ووعد بالشفاءِ، وأنفعُ دواءٍ للمصاب موافقة ربّه فيها أحبّه

ورضيَه له، إذ سِرُّ المحبةِ موافقةُ المحبوب بأن يؤثر ما يرضي له به ربّه عمّا يرضاه هو لنفسه، فإن نزل به مكروهٌ قابله بالشكر، وصبر في المكروه والبلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفَرَج، وَذَكَرَ سوالِفَ النِّعَم، فهذا هو الكمالُ الأعظم.

فنسأل الله َ تعالى أن يُلْهِمَنَا الصبرَ ويرزقَنا الشكرَ، لأنَّ المحرومَ من حُرِمَ عظيمَ الثواب، والملومَ من جَزَعَ لأليم المصاب، ونسأله تعالى العافيةَ، ودوامَ العافيةِ والشكر على العافية، والثباتَ في الأمر والعزيمة على الرشد، كما نسأله حسنَ الخاتمة. «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتُكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْهَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ قَأْرُنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا» (١)، وآخرُ مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا» (١)، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.

وصَلِّ اللَّهمَّ على محمَّدٍ وعلى آله وصحبِهِ وإخوانِهِ إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليًا.



 <sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٨٤١) في الدعوات من حديث ابن عمر
 (۱) أخرجه الترمذي (٣٨٤١) في «صحيح الجامع» (١٢٦٨).



الموضوع الصفحة

## الرسالة الأولى: • 20 سؤالاً في أحكام المولود،

| V            | * مقدمة                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| تاقوريت٩     | ◊ أسئلة من بعض الإخوة السلفيين من عين                 |
| لعقيقة ؟ وهل | * السؤال الأول: ما هو التعريف الصحيح ل                |
| ١٧           | يكره تسميتها بالعقيقة ؟                               |
| ١٧           | <ul> <li>• تعريف العقيقة أو النسيكة ؟</li> </ul>      |
| 19           | <ul> <li>الخلاف في جواز تسميتها بالعقيقة ؟</li> </ul> |

|    | ♦ التحقيق في جواز تسميتها بالعقيـقة لكن شريـطة أن لا                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | يهجر الاسم الشرعي لها وهو النسيكة ؟                                                |
| ۲۳ | * السؤال الثاني: ما هو الحكم الشرعي للنسيكة أو للعقيقة ؟                           |
|    | <ul> <li>العقيقة سُنَّةٌ واجبةٌ على المختار من قولي العلماء مع بيان</li> </ul>     |
| 24 | أدلة ذلك                                                                           |
| 40 | <ul> <li>♦ أدلة القائلين بالاستحباب مع بيان ضعفها</li> </ul>                       |
| ۳. | * السؤال الثالث: ما هو الوقت الشرعي للنسيكة ؟                                      |
|    | <ul> <li>الوقت الشرعيُّ للنسيكة إنها هو وقت الذبح يوم السابع</li> </ul>            |
| ۳. | بعد الولادة إن تيسَّر                                                              |
|    | ♦ الذبح في اليوم الرابع عشر واليوم الواحد والعشرون وما                             |
| ۳. | بعدهما لمن تعذّر عليه في اليوم السابع                                              |
|    | <ul> <li>♦ النسيكة تبقى في ذِمَّة المولود له «الأب» كدّيْنٍ يؤدِّيه متى</li> </ul> |
| ۳۱ | قدر على ذلك                                                                        |
|    | <ul> <li>إذا وُلد المولود ليلًا فهل تُعَدُّ تلك الليلة مع اليوم التالي</li> </ul>  |

| 111                | <ul> <li>قهرس رسالة: ٤٠ سؤالا في أحكام المولود</li> </ul>           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣١                 | مع خلاف المالكية في ذلك                                             |
| ٣٢                 | ♦ تعدّد العقيقة بتعدّد الأولاد                                      |
| لى نفسه ؟٢         | * السؤال الرابع: هل تثبت عقيقة الكبير ع                             |
| ٣٣                 | ♦ نيابة الولد عن الوالد في النسيكة                                  |
| نسيكة ؟٣٤          | * السؤال الخامس: هل يُشرع الاقتراض لل                               |
| لود له في الدين    | ♦ الاقتراض يـختلف باختلاف قدرة المو                                 |
| ٣٤                 | وعدم رده                                                            |
| نسيكة ما يشترط     | * السؤال السادس: هل يُشترط في شاة الن                               |
| ٣٥                 | في شاة الأضحية ؟                                                    |
| ٣٥                 | ♦ النسيكة بمنزلة النسك والضحايا والهدي                              |
| ٣٥                 | <ul> <li>ما تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي</li> </ul>             |
| لشاة ؟٧٣           | * السؤال السابع: هل تجزئ العقيقة بغير اا                            |
| كة بالإبل والبقر٣٧ | <ul> <li>بيان وجه استدلال من قال بجواز النسية</li> </ul>            |
| نل فسَّره حديث     | <ul> <li>بيان أن حديث «فَأَهْريقُوا عَنْهُ دَمَّا» مُجهَ</li> </ul> |

| Ē | المولود | احكام | لأسؤالافي | فهرس رسالة: ٠٤ |
|---|---------|-------|-----------|----------------|
|---|---------|-------|-----------|----------------|

|    | « عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » فيُحمَل المجملُ على المفصَّل، فتتعيَّن           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧ | الشاةُ دون الأصناف الأخرى                                                    |
|    | السؤال الثامن: ما مدى صحة الأدلة التي تمنع من تكسير                          |
| 49 | عظام الشاة المذبوحة في العقيقة ؟                                             |
| ٣٩ | ♦ بيان أنَّ ذلك لم يثبت مرفوعًا وإنها ثبت مُرسلًا                            |
|    | ♦ الخلاف في ذلك مع ترجيح استحباب عدم كسر العظام                              |
| ٣٩ | وأنها تُقطع جُدُولًا (آرابا)، مع ذِكر الحكمة من ذلك                          |
|    | * السؤال التاسع: هل يُشرع جمع الناس للنسيكة في البيت                         |
| ٤٢ | أو في المسجد ؟                                                               |
|    | ♦ بيان جواز ذلك لكـونها معدودة من الولائم إلَّا عند                          |
| ٤٢ | المالكية فإنهم يكرهونها إلَّا ابن حبيب منهم ؟                                |
|    | السؤال العاشر: هل يُشرع في العقيقة إلقاء كلمةٍ من أحد                        |
| ٤٤ | المشايخ أو الدعاة الحاضرين ؟                                                 |
| ٤٤ | <ul> <li>♦ عدم ورود إلقاء كلمة بمناسبة النسيكة في السُّنة والآثار</li> </ul> |

|    | * السؤال الرابع عشر: هل يجزئ الاكتفاء بذبح شاة واحدة                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢ | عن الغلام ؟                                                                |
| ٥٣ | ♦ الأفضل مفاضلةُ الذكر عن الأنثى بشاتين                                    |
| ٥٣ | ♦ قاعدة الشريعة في تفضيل الذكر عن الأنثى                                   |
|    | <ul> <li>إذا تعذَّر على المولود له فك الرهان إلَّا بكبش واحد عن</li> </ul> |
| ٥٣ | الغلام فإنه يجزيه إن شاء الله                                              |
|    | * السؤال الخامس عشر: هل يجوز لغير المولود له «الأب»                        |
| ٥٤ | أن يعق في مكانه عن مولوده ؟                                                |
|    | ♦ الصحيح أنه تجوز النيابة في العبادات المالية، بعد إذن                     |
|    | المولود له (الأب) إن كان حيًّا، ويقضي عنه الوجوب                           |
| ٤٥ | الذي تعلَّق في ذِمَّته إذا كان ميِّتًا                                     |
|    | * السؤال السادس عشر: ما هو الراجح في مشروعية تحنيك                         |
| ٥٦ | الولد وما هي كيفية التحنيك ؟                                               |
| ٥٦ | ♦ الأحاديث الثابتة في مشروعية تحنيك الصبيِّ خاصة بالنبي ﷺ                  |

| لصحابة على ترك التبرُّك بذوات الصالحين ٩ ٥         | ♦ إجماع ا                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| بجواز التبرّك بريق الصالحين ولعابهم من جهة         | ♦ القول                     |
| ك هو القول بجواز التبرّك بذوات وآثار الصالحين      | التحنيا                     |
| على النبيِّ ﷺ ولا يخفي أنَّ مثل هذا القياس فاسد    | قياسًا                      |
| ار لمقابلته للإجماع المنقول عن الصحابة ١١٠٠٠٠٠٠٠   | الاعتبا                     |
| تفويض الشخص الصالح أن يختار لأبوي المولود          | ♦ جواز                      |
| تضيه ؟                                             | اسكًا ير                    |
| ل السابع عشر: هل حلق شعر المولود شامل للذكر        | * السؤاا                    |
| ر، أم أنه خاصٌّ بالذكر لا يتعدَّى إلى الأنثى ؟ ٢   | والأنثر                     |
| ما يجوز حلقه من الرأس وما لا يجوز                  | ♦ مقدار                     |
| لقزع المحرّم                                       | <ul> <li>أنواع ا</li> </ul> |
| ل الثامن عشر: هل يجوز تسميةُ المولودِ في غير اليوم | * السؤاا                    |
| ع كأن يُسمِّيَهُ في اليوم الأوَّلِ مثلًا ؟ ٦٦      | السابع                      |
| بُّ تسميةُ المولودِ في اليوم السابع مع جواز تسميته |                             |

|     | * السؤال الواحد والعشرون: ما حكم ثقب أذن المولود                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۷٥  | ذكرًا أو أنثى؟                                                        |
| ۷٥  | <ul> <li>يجوز ثقب أذن الصبية</li> </ul>                               |
| ۷٥  | ♦ كراهة ذلك للصبي                                                     |
|     | * السؤال الثاني والعشرون: هل يتصدق بشعر المولود فِضَّة                |
|     | أم ذهبًا ؟ أي: ما الذي يخرج على الـمولود الفضَّة أم                   |
| VV. | الذهب ؟                                                               |
| ٧٨  | <ul> <li>أستحبُّ أن يتصدِّق بوزن شعر رأس الصبي فضّة</li> </ul>        |
| ٧٨  | ♦ الخلاف في إلحاق الذهب بالفضة                                        |
|     | <ul> <li>♦ الصحيح أنها تخرج بقيمة الفضّة، فإن أخرجها بقيمة</li> </ul> |
| ٧٩. | الذهب صح ذلك                                                          |
|     | * السؤال الثالث والعشرون: هل يشترط في الشاتين اللتين                  |
| ۸١  | تذبحان عن الغلام أن تكونا متكافئتين وما معنى متكافئتين ؟              |
|     | * السؤال الرابع والعشرون: إذا كانت العقيقة جائزة في اليوم             |

| السابع واليوم الرابع عشر والواحد والعشرين فهل يدخل                 |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| الحلق والتسمية والختان والتحنيك إلى غير ذلك ؟ ٨٢                   |   |
| ؛ السؤال الخامس والعشرون: هل يُشرع التأذين في أذن المولود          | * |
| اليمني والإقامة في أذنه اليسرى ؟                                   |   |
| حديث «مَن وُلِدَ له مولود فأذَّن في أذنه اليمني وأقامَ في          | ٠ |
| أُذُنِه اليسرى لم تضرّه أم الصبيان، موضوع                          |   |
| الثابت عن النبي ﷺ هو الدعاء للصبيان ٨٤                             | ٠ |
| ؛ السؤال السادس والعشرون: هل تُشرَعُ التهنئةُ بالمولود الجديد؟ ٥ ٨ | * |
| لا يعرف في السُّنَّة شيء من ذلك٧                                   | ٠ |
| ثبوت ذلك عن بعض التابعين كالحسن البصري ٨٥                          | ٠ |
| دخول ذلك في عموم الكلمة الطيبة كما ورد في الحديث٨٥                 | ٠ |
| ؛ السؤال السابع والعشرون: هل من السُّنَّة تطييبُ رأسِ              | * |
| المولود بخلوق أو بطيب آخر ؟٨٨                                      |   |
| : السؤال الثامن والعشرون: هل تُشرَعُ الوليمة في الختان ؟ ٨٩        | 岑 |

| 119                | : فهرس رسالة: ٤٠ سـ والا في أحكام المولود  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٩                 | ♦ الخلاف في مشروعيتها                                                           |
| في الحتان ؟ ٩      | * السؤال التاسع والعشرون: هل يشرع اللهو                                         |
| عيته في الختان • ٩ | <ul> <li>♦ تنصيص بعض السلف على جواز اللهو ومشرو</li> </ul>                      |
| كون ذكرًا ؟ ٩      | * السؤال الثلاثون: هل يُشترط في شاة الوليمة أن ت                                |
| ٩١                 | ٠ تجوز العقيقة بالذكران والإناث                                                 |
| مشروعًا فهل        | <ul> <li>السؤال الواحد والثلاثون: إذا كان التحنيك م</li> </ul>                  |
| 97                 | يُشترط فيه التمر فقط ؟                                                          |
| م بين التحنيك      | السؤال الثاني والثلاثون: هل من المستحب الجمع                                    |
| م واحد ؟٩٣         | وحلق الرأس والختان والتسمية والذبح في يو                                        |
| ل الآخر جاز        | ♦ استحباب ذلك فإن قدم البعض وأخر البعض                                          |
| ۹۳                 | ذلك                                                                             |
| لود إذا مات        | <ul> <li>السؤال الثالث والثلاثون: هل يعق عن المو</li> </ul>                     |
| ٩٤                 | قبل السابع وهل يعق على السقط؟                                                   |
| ٩٤                 | <ul> <li>لسر على المولود المت من عقيقة</li> </ul>                               |

♦ معنى الوَحْم في اللغة ......

♦ يحرم التسمى بها لا يليق إلَّا بالله عزَّ وجلَّ: كالقدوس

| سؤالا في أحكام المولود 📱 | ا ١٥٢ ا                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١١٠                      | والرحمن                                                               |
| 111                      | <ul> <li>أيُحرَم التسمِّي بالأسماء التي تُعبَّد لغير الله.</li> </ul> |
| لعربلعرب                 | ♦ عدم جواز التسمية بسيد الناس أو سيد اا                               |
| 111                      | ♦ ما يجوز التسمي به من الأعلام                                        |
| رِ المولود في اليوم      | * السؤال الواحد والأربعون: هل حَلْقُ شع                               |
| بح رأسه أملس             | السابع، يكون بالموسى الحادة بحيث يص                                   |
| التي تترك أصل            | لا شعر فيه، أم يُكتفى في الحلق بالآلة و                               |
| 117                      | منابت الشعر ؟                                                         |
| ١١٤                      | * الخاتمة                                                             |
| بالصبر والشُّكر          | * الرسالة الثانية: التذكرة الجلية في التحلِّي                         |
| \ \ \ \                  |                                                                       |
| 144                      | * فهرس الموضوعات والفوائد                                             |
|                          | $\sim$                                                                |

## سيصدر قريبا إن شاء الله

البحوية فقه يتأمنين ليناته ليتبقع كالحالدان

## مَعِيَّ لِينْ فَكُنْ الْمُنْ فَيَحِينَ الْمُنْ فَي الْمِنْ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

فضِستيا النِثنيخ الدّكنورُ

الْيَعِيدُ الْمُعِيدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَ

بجتنامِعَةِ ٱلْجَتَزَارُ



طبعة مُنَقَّحة ومَزيدة



## صدر للمؤلف

المرافع المراف

للإَمَامِ الْحَثَافِظِ أَنِي ٱلوَلِيَّةِ سُلِمًا زَيْنَ خَلَفَ ٱلبَّاجِيَّ ٱلأَثَدَّلُونِيّ ( المُتَوْفَى تَعَادِهِ مِن

متتالین فضیر انشیخ الذکور ا<u>َدِعَبْداَّل</u>ُعُرِ<u>ّمُ</u> مَدَّعَافِلُوسَ اَسَادَ بِکلَةِ اَلْعُومِ الإسلامية بجامع الجزارُ



## صدر من سلسلة ﴿ ليِنْفُقُهُوا فَيْ الدِينَ﴾

- \ \_ طريق الاهتداء إلى حكم الائتمام والاقتداء
  - ٢ المنية في توضيح ما أشكل من الرقية
    - ٣- فرائد القواعد لحلّ معاقد المساجد
  - ٤ محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة
    - 0 الإرشاد إلى مسائل الأصول والاجتهاد
    - 7 مجالس تذكيرية على مسائل منهجية
      - ٧ أربعون سؤالا في أحكام المولود
    - ٨ العادات الجارية في الأعراس الجزائرية

Www.ferkous.com